

## برتراند رَسٍل

# فلسفني كيف تطورت

راجعهٔ وقدّم له الد **کنورزی** نجیت مج<sup>ود</sup>

رجت *عبادلزش*يدالصِّادِق

الطبعة الأولى ١٩٦٠



# فهرس الكتاب

| صفحة        |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 1           | مقدمة بقلم الدكتور زكى نجيب محمود                    |
| 5           | كلبة المترجم                                         |
| ٣           | الفصل الأول : موجز تمهيدي                            |
| <b>.9</b> . | الفصل الثاني : نظريني عن العالم في الوقت الحاضر      |
| 78          | الفصل الثالث محاولات أولى                            |
| 44          | الفصل الرابع ﴿ إنجراف إلى المثالية                   |
| 1)          | الفصل الخامس: إنقلاب إلى التعددية                    |
| W           | الفصل السادس : التكنيك المنطق في الرياضة             |
| AV          | الفصل السابع : برنكبيا ماثماتكا: الجوانب الفلسفية    |
| 1-7         | الفصل الثامن : برنكبيا ماتماتكا : الجوانب الوياضية   |
| 178         | الفصل التاسع : العسالم الخارجي                       |
| 177         | الفصل العاشر : تأثير فتجنشتين ﴿ رَبُّ مِن            |
| 1000        | الفصل الحادي عشر : نظرية المعرفة                     |
| 177         | الفصل الثانى عشر : الوعى والخبرة                     |
| 177         | الفصل الثالث عشر: اللغية                             |
| 144         | الفصل الرابع عشر : النكليات والجزئيات وأسماء الاعلام |
| 717         | الفصل الخامس عشر : تعريف الصدق                       |
| ***         | لفصل السادس عشر: الاستدلال غير البرهاني              |
| 700         | لفصَل السابع عشر ي: التراجع عن فيثآغورث يديد         |
| 475         | نهرس الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 47.         | صويات                                                |

### مُصُّ آمِیتر بفسلم الدکنور زکی نجیب محود

برتراند رسل هوفيلسوف هذا العصر بكل مافيهمن علموأخلاق وسياسة ؛ وهوفيلسوف تحليلي يتناول مفاهيم عصره بالتحليل الدقيق الذى يرد المدركات العامة إلى عناصرها التفصيلية الأولية ، وقدبرع فى دقة التحليل براعة قل أن نجد لها نظيراً في تاريخ الفكر الفلسني كله ؛ فلو شئت لمنهجه الفلسني عبارةعامة تصفه إجالاً ، فقل إنه يتناول المدركات المتداولة في شتى نواحي الفكر، والتي يستخدمها الناس على شيء من الغموض وازدواج المعنى ، فيشرحها تشريحاً يخرج مضموناتها الخافية إلى العلن الصريح حتى تراه الأعين في وهج الشمس جَلِياً واضحاً ؛ واستمع إليه يصف منهجه بنفسه فيقول: « منهجي على الدوام هو أن أبدأ بشي. ما ، فيه غموضولكنه باعث على الجيرة ؛ شي. يبدوقابلا للشك، ولا أستطيع أن أعبر عنه على نحو محدد؛ ومن هنا أمضى في عملية شبيهة برؤية العين الجَردة لشيء ما للوهلة الأولى ، ثم التعقيب على ذلك برؤية ذلك الشيء نفسه خلال المجهر ، فيبدو فيه عندئذ من تمانز الأجزاء ما لم يكن قد ظهر عند رؤيته بالعين المجردة أول الأمر ؛ تمَّاماً كما يُحدث حيمًا نستطيع رؤية الجراثيم في ماء عكر خلال المجهر مما لا يمكن للعين المجردة أن تراه ؛ إنَّ من الناس كثيرين ينددون بالتحليل، لكنني أرى في جلاء \_ كما هي الحال في الماء العكر \_ أن التحليل يقدم لنا معرفة جديدة دون أن يمحو شيئاً من معارفتا السابقة ، وليس ينطبق هذا القول على الأشياء المادية وحدها ، بل هو منطبق كذلك على المدركات العقلية أيضاً ؛ فلفظة المعرفة \_ كما تستعمل عادة \_ لفظة مسرفة في غموض المعنى، لأنها تطلق على مواقف كثيرة وعلى عدد

ولقد لبث برتراند رسل أكثر من ستين عاما يؤلف في الفلسفة تأليفا متصلاحي بلغت مؤلفاته بضع عشرات من أمهات الكتب ؛ وكان محالا أن يذهبي آخر الشوط الطويل إلى نفس مابد أبه ، لانه يحكم منهجه التحليلي نفسه الذي ما يزال يصب الضوء على الغامض فيوضحه ، سيزداد وضوحاً وتوضيحا كلما طال أمد انتباهه الذي يوجهه إلى المدرك الذي يضعه تحت مجمره موضع التحليل ؛ فلا عجب أن نراه قد تطور في فلسفته من طرف إلى طرف ، فبدأ مثاليا مثأثراً بالفلسفة الهيجلية ، وانتهى واقعيا مارما ؛ والإختلاف كله نتيجة اصطناعه لمنهج التحليل ؛ ولعل أمضي أدواته التحليلية هو ما يسمى و بنصل أوكام ، ويراد به ذلك المنهج الذي يبتر من الفروض كل فرض لا تدعو الضرورة إلى الإحتفاظ به ؛ فإذا يبتر من الفروض كل فرض لا تدعو الضرورة إلى الإحتفاظ به ؛ فإذا كنت مثلا أعتقد بوجود شيئين هما الجسم والروح ، ثم تبين لى أن أحدهما يمكن أن يفهم على أساس الآخر ، كان لابد لى من الاستغناء عن الجانب الذي لم تعد الضرورة تقتضي اقراض وجوده ، والإكتفاء بأحد الجانبين فقط ، مادام يثبت لى أنه يفسر الجانب الآخر .

وثر تعقبت مؤلفات رسل الرئيسية تجدها سلسلة منصلة من استخدامه لنصل أوكام . فقد بدأ بافتراض كائنات كثيرة على أنها مبادى و أولية لا يمكن الاستغناء عنها لتفسير المالم : فالمادة موجودة والعقل موجود والمعانى الكاية موجودة والعلاقات موجودة و بكذا ، لأنه لم ير بادى و الأمركيف يمكن أن يستغنى عن أحد هذه الموجودات بغيره ثم راح فى مراحل حياته المتعاقبة عدف هذه الموجودات المفروضة واحدا بعد الآخر ، كلما وجد أن موجودا منها هو بعينه الموجود الآخر فى صورة جديدة : حتى انتهى آخر الأمر إلى الإكتفاء بموجود واحد يفسر به شتى الظواهر من مادية وعقلية على السواء ، هو ما يسميه وبالحوادث ، فن الأحداث تتألف المادة إذا رتبت على صورة أخرى ؛ وهو ما يسمى على صورة ما ، و يتألف المعقل إذا رتبت على صورة أخرى ؛ وهو ما يسمى الآن بمذهب الواحدية المحايدة .

ولقد كان من أشق الأمور على المشتغلين بالفسلفة أن يتبعوا رسل فى تطوره المستمر على مدى حياته العلبية الطويلة ، حتى قام هو نفسه بما يتعذر على سواه القيام به ، فأخرج لنا منذ قريب هذا الكتاب الذى نقدمه إلى القارى العربى ، ليسجل فيه المراحل التى اجتازتها فلسفته خلال تطورها وليس أصدق من أن يشهد المرء على نفسه ؛ وإذن فنحن مهذا الكتاب إزاء وثيقة فريدة فى تاريخ الفلسفة ، تسجل تاريخا لفيلسوف كتبه بنفسه عن نفسه فتوفر على الباحثين عناء البحث حين تقدم لهم صورة هى أقرب الصور إلى صدق الروانة .

زكى نجيب فحود

الجيزة فى ١٣ مارس ١٩٦٠

ما هو موقَّفي مما ترجمت ؟ سؤال يلقيه المترجم على نفسه . وكثيراً ` ما تكون علاقة المترجم بالمؤلف موضوعا لأسئلة يلقيها الفراء على أنفسهم وهم فى أغلب الاحوال يربطون بين المؤلف ومترجمه بعلاقة قوامها الاتفاق وقد يؤكد المترجمون هذه الفكرة بما دأبوا عليهمن تدبيج المقدمات تمجيداً للمؤلف الذي ترجموا عنه وثناءاً على ماكتب. بل إنى لأعرف من مؤلفينا من يفعل هذا كلما كتب عن أحد المفكرين سواء اتفق مع موضوع بحثه أم لم يتفق ( وأغلب الظن أنه لا يتفق معه ولا مختلف ) ، وسواء كان موضوع البحث جديراً بالإعجاب أم غير جدير . وبالنهم يستطيعون أن يبينوا أسباب إعجابهم ، فهم أعجز من ذلك . كل ما يفعلونه هو أن يُؤلفوا قصيدة سخيفة في مدح كاتبهم وإضفاء الصفات العظيمة عليه. ذلك هو الانبهار الذي يصيب الإنسان في المراحل الأولى من ثقافته ، والذي يصيب حضارة من الحضارات عند ما تحاول أن تنقل عن حضارة أخرى أكثر منها نضجاً . ولكن ما إن ينمو عقل الناقل حتى يحل الفهم والنقد محل الانبهار والتسلم . ولا يحول هذا بالطبع دون أن يتعاطف الإنسان مع من يقرأ لهم ، وأن يصحبهم صحبة الرفيق المخلص في دروب تفكيرهم ومنعطفاته . لكن لا بد للإنسان من نظرة ختامية ينهى بها حسابه مع من تعلم عنه ، ولا بد من محاولة يقوم بها لكي يتجاوزه لو اقتضي الأمر ذلك .

ولا شك أن قارى عذا الكتاب في حاجة إلى قدر من التعاطف مع كاتبه ، لأنه لا يَقرأ موضوعاً في صورته الأخيرة ، لكنه يقرأ فكراً في مراحل نموه و تطوره حتى المرحلة الحالية التي انتهى إليها والتي قد يتخطاها إلى مراحل أخرى . ثم إن كايب هذا الكتاب فيلسوف متعدد الجوانب

معقد التفكير . وثمة أسئلة كثيرة تعترض طريق قارئه . فهو قد يفهم جزئيات تفكير الفيلسوف كلا على حدة ، لكنه يطلب وحدة تضم هذه الجزئيات وتردها إلى مبدأ واحد أو عددقليل من المبادى. وهذا أمر عسير التحقيق فى دراسة فلسفة رسل . فهو قد ثار على نفسه مرات ومرات وغير آراءه مرات ومرات ، فضلا عن أنه لم يحاول أن يبنى لنفسه نسقا فلسفيا منظها تتلو فيه النتائج المقدمات كما يُفعل أغلب الفلاسفة .

على أن طبيعة الكتاب تفرض على قارئه هذا التعاطف . فبالرغم من أن الفيلسوف يحاول أن يعرض فلسفته فى تطورها عرضا مبسطاً ، ورغم إكثاره من الأمثلة التوضيحية ، إلا أن الكاتب يبدو فى بعض مواضع الكتاب كما لوكان يفترض فى قارئه علما بفلسفته واطلاعا سابقا على نظرياته ، وكثيراً ما يوجز فى نقاط تحتاج إلى شرح مسهب .

لكن لنعد إلى سؤالنا الآساسى . ولنبدأ أولا بالنواحى التى ترضينى فى هذا الفيلسوف . أول هذه الجوانب أننا نجد فيه التقليد الفلسنى بكل مافيه من جهد موصول للبحث عن حقيقة مطلقة . حقيقة مطلقة ؟ ! كلة تثير السخرية فى هذا العصر ، وأنا أتفق مع أبناء هذا العصر فى سخريتهم منها . لكن الحقيقة المطلقة مع ذلك مقصد يطلبه الفلاسفة . فهم جميعا يطلبون حقيقة هى أعم من الحقائق الجزئية التى تقع لنا فى خبراتنا الجزئية . وبتعبير آخر نقول إن الموقف الفلسنى يتميز بأنه موقف جدرى أساسى . لافارق من هذه الناحية بين جميع الفلسفات بما فيها الوضعية المنطقية والوجودية . فالوضعيون المنطقيون يقفون موقفا أساسياً من جميع الفلسفات الأخرى ، ويحدون المنطقيون يقفون موقفا أساسياً من جميع الفلسفات الأخرى ، ويحدون الفردية ، إلا أنهم على اختلافهم يبحثون عن أكثر التجارب أصالة وعمقا فى الوجود الإنسانى . بهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الفيلسوف — أيا ما كان الوجود الإنسانى . بهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الفيلسوف — أيا ما كان

مذهبه \_ يبحث عن حقيقة مطلقة . لكن رسل بالذات يتميز عن كثير من فلاسفة العصر بوضوح هذا الدافع فى كل مراحل تفكيره ، منذ بدأ فى سنى مراهقته يضع المعتقدات الدينية الاساسية موضع السؤال ، حتى انتهى به الامر إلى تحليل المعرفة العلمية إلى مسلماتها الاساسية . زد على ذلك أنه يطلب حقيقة موضوعية خارج نطاق الذات والخبرة الفردية ، بل وخبرة الناس عامة ، حقيقة رحبة رحابة الكون والساء ذات النجوم .

وبالرغم من سريان التقليد الفلسني فيه، وبالرغم ممافي فلسفته من عناصر تربطه بفلاسفة الماضي ، إلا أنه يحمل في ثنايا فلسفته أفكار عصرنا واتجاهاته فهو فيلسوف معاصر إلى أقصى حد · فلقد جدت في أو ائل القرن العشرين انقلابات علية امتدت آثارها إلى كل الميادين . وأهم هذه الانقلابات تهتيت الذرة ونظرية النسبية لآينشتين . وبينها توقف بعض الفلاسفة عند حدود القرن التاسع عشر لا يتزحزحون ، نجد أن رسل هو أحد الفلاسفة لذين جابهوا هذه الانقلابات مجابهة صريحة ، وحاولوا تمثلها . وسواء أصاب الفيلسوف أم أخطأ ، فإن محاولاته من هذه الناحية جديرة بالتقدير وأنت لا يمكنك أن تمضى مع رسل في تحليلاته وفي جهده الدائب نحو الأصول والجذور دون أن تتذكر جهود العلماء في تحليلهم للمادة وسعيهم الاصول والجذور دون أن تتذكر جهود العلماء في تحليلهم للمادة وسعيهم النسبية في فلسفته بمختلف أجزائها .

وناحية أخرى تترتب على ما أسلفنا. فهوفيلسوف يحمل فى ثنايا فلسفتة التقليد الفلسنى، وهو معاصر مجدد. وبناءاً على ذاك يتحمل كل ماينجم عن موقفه هذا من مشكلات ومفارقات. فبالرغم من أنه مؤمن بالنسبية، إلا أنه يبحث عن حقيقة مطلقة، وبالرغم من أنه مؤمن بضيق الخبرة الإنسانية بإزاء الساع الكون، إلا أنه لا يجد بداية سواها للعلم والمعرفة، وبالرغم من أنه يشعر بضآلة الإنسان بالنسبة لرحابة الكون، إلا أنه لا يجد سواه شيئاً فيمة. والقارئ الهلسفته لا يمكن أن يفو ته ثنائية تسرى فى تفكيره: بين

الواقعية والمثالية ، المادية والتجريبية ، الموضوعات الخارجية والانطباعات الداخلية . وهي ثنائية يحاول أن يحلها بإقامة جسر يمتد بين طرفها مستعيناً في ذلك بالمنطق الرياضي . وهو لا يخني ما ينتج عن هذا من مشكلات ومفارقات ولا يتجاهلها ، بل هو يثير المشكلة تلو المشكلة والنقد تلو النقد. وليس غريباً بعد ذلك إذا رأينا حياته الفلسفية سلسلة متصلة من المراجعة ومراجعة المراجعة ، وما أكثر المواضع في هذا الكتاب الذي يعترف فيها الفيلسوف بأخطائه ويسفه آراءه . وأشهد أنني لا يمكنني أن أقرأ الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي يعترف فيه بصراحة بأن حياته الفلسفية كانت بأسرها تراجعاً عن مطامحه الاصلية .. أقول لا أستطيع أن أقرأ هذا دون أن أشعر بمعنى تراجيدي يمكن خلف ذلك كله ، وبأزمة تواجه كل باحث غلص عن الحقيقة .

ولكن ماذا يفيد القارئ العربي من كل ذلك ؟ أقول رداً على هذا أننا ينقصنا في حياتنا الفكرية هذا الموقف الفلسني الأصيل تنقصنا النزعة إلى مواجهة الأمور مواجهة جذرية لا تعنى بهذه الجزئية أو تلك إلا من حيث هي أداة الوصول إلى نظرة شاملة . إن القارى الكتاباتنا لا يمكنه أن تفوته حقيقة واضحة هي أننا لا نكاد نتفلسف، وأننا تستغرقنا وقائع حياتنا اليومية استغراقا كاملا بحيث لا تدع لنا مجالا التفكير في الطريقة التي يمكننا بها تفسيرها و تغييرها وأنا أعرف أنأناساً سيقر ون هذه الكلمات، وسيتهمو ننا في مغالطة بأننا بدعو إلى عزلة الفكر عن الواقع وانسحاب المفكر من المجتمع ويقذف به في وجه كل إنسان يدعو المتفكير . وأنا لا أريد للمفكر أن يعتزل ويقذف به في وجه كل إنسان يدعو المتفكير . وأنا لا أريد للمفكر أن يعتزل الناس أو أن يتهرب بهن الواقع، لكنني لا أريد له أيضاً أن يصبح موضوعا هو مجرد لحظة في تاريخ الكون ، واقع التجار والسماسرة و « الثرثرة » .

وأباً لا أريد للمفكر أن يتهرب من اتخاذ موقف من مشكلات الحياة . فهذا لا يتلائم مع الموقف الفلسفي فضلا عن أنه مستحيل . كل ما في الأمر أنني أريد له أن يتناول أعرض المشكلات ، وأن يقدم لها أعم التفسيرات والحلول. وأنا أعرف أن المذاهبالفكرية وثيقة الصلة بالواقع وثاقة الصلة بين اللحم والعظام ، وأن على الفيلسوفْ أن يشارك الناس . ۖ ولكن من يشارك الفيلسوف؟ قديكون للمذهب من المذاهب الفكرية تطبيقاته وأنصاره. وأنصاره فئات شتى مر\_ الناس ، فيهم المنفذون ورجال الدعاية ، وآخرونغيرهم منجماهيرالناس. والذيأريده هوأن يكون المفكر في مستوى آخر من الناحية النظرية ، وأن يكون فى مقابل هؤلاء جميعا . فهو وإن كان يشترك معهم في فكرة واحدة ، إلا أنه أعم منهم نظرة وأشمل تفكيرا وأكثرهم استعداداً للنظر إلى مذهبه من خارج مراجعا وناقداً وموضحا لأنكان تجد مجالاً في الأرض يخلو منضيق الأفق ، والمترمتين ، والمنافقين ، وتجار المبادىء . ومن مهمة الفيلسوف أن يفضح هؤلاء . وفي عصر كعصرنا ، حيث أصبحت الدعاية قائمة على أسس علمية ، وحيث الإجرام أصبح موجها ومخططا ، وحيث يتعرض الإنسان لتبارات الكذب تنصب عليه من كل جانب و تتلقفه من كل صوب \_ في عصر كهذا لابد للإنسان من نظرة فلسفية يشق بها طريقه وسط عوامل الزيف التي تحيط به من كل ناحية ، وتهدد استقلاله وإنسانيته .

إننا إذا ما استعرضنا كتاباتنا ، وجدناها تتخدداتما موقف الدفاع عن هذا الرأى أو ذاك مما يعتنقه الكاتب (أو قد لا يكون معتنقا إياه فى واقع الأمر) — أقول مما يعتنقه دون بحث ، ثم يحاول أن يحشد عليه حججا عاطفية ، أو قد يستغل مناسبة من المناسبات أوظرفا طارئا لتأييد هذا الرأى وبثه فى نفوس الناس. فهو لا بقف موقفا دفاعيا فحسب ، ولكنه لا يحاول أن يتعمق هذا الموقف ، ولا يحاول أن يقنع الناس به عن طريق سلتم .

وكل ما يريده الإنسان المخلص هو أن توجد لدينا فئة من المفكرين فى استطاعتها أن تجعل الواقع موضوعا لحسكم الفكر وبجالا لفاعليته ، بحيث يقف المفكر ويجعل الناس يقفون معه موقف المجاوزة والتطور بدلامن موقف المحافظة والجود. إذ لو أننا مضينا فى حياتنا الفكرية بالصورة التى ألفناها ، فيقينى أننا لن نضيف إلى ذخيرة الإنسانية شيئاً ذا قيمة ، ولن نترك لأبنائنا ما يعتزون به . ولعل قراءة فيلسوف مثل رسل ، وقراءة كتاب مثل هذا الكتاب قد تفيد من هذه الناحية .

إلى هذا الحد وينتهى بنا التعاطف مع صاحب الكتاب . نريد الآن أن ننظر إليه من خارج نظرة ختامية نهى بها حسابنا معه .

في رأبي أن في فلسفة ورسل ، مجموعة من الأخطاء ، لعلها تستمد مصدرها من خطأ أساسي وقع فيه فى مرحلة مبكرة من مراحل تطوره الفلسفي ، وكان له أثر حاسم في سائر مراحل تفكيره . هذا الخطأ هو توحيده بين المثالية والواحدية . فقد اعتقد منذ ثورته على هيجل وكانط أن ثمةِ ترادفا بين هذه و تلك . يقول . تـكاد واحاية العالم أن تبكون مسلمة لا تناقش فى معظم الميتافير بقات . « فالواقع ( فى رأى الواحديين ) ليس مجرد وحدة متسقة ، لكنه أيضا نظام ذو أجزاء يحدد بعضها البعض » : قضية مثل هذه كثيراً ما تفلت منا فلا نلحظها ، وكأنها حقيقة واضحة بذاتها . إلا أنني أعتقد أن هذه القضية ليست إلا تجسما لفشل الفلسفة في تمثل الثورة الكويرنيقية تمثلا كاملا ، وأنما يبدو لنامن واحدية العالم ليس إلا واحدية ما يراه مشاُهدواحد، أو واحدية مايدركه عقل واحد . . (كتاب «المنطق والتصوف، طبعة بليكانص٩٧) فكأنرسل ريد أن يقول إننا لو وضعنا في اعتبارناتعدد الأفراد المشاهدين ،و تعدد إدراكاتهم،والاختلافات التي تنشأ بين مدركاتهم ، وأن في ككون مناطق فسيحة لا تقع في خبرة إنسان \_ لأدركنا أن العالم ليس واحداً كما يبدو فى مدركات فرد واحد وفى خبرة واحدة جزئية .

وُنحن نقول ردا على ذلك أن إثبات تعدد العالم عن طريق تعدد الخبرات هو المثالية بعينها . ولنوضح هذا بمثال : هب أن مجموعة أشخاص يشاهدون موضوعاً ما — وليكن منصدة — من زوايا مختلفة ، وأنهم التالئ يختلفون فىمدركاتهم عن المنضدة وفقالزواية المنظور ، ولعوامل أخرى تتعلق بالأفراد المشاهدين كاختلافهم فى قوةالبصر . نحن هنالا يمكننا أن نتخذمن تعدد خبر ات المشاهدين و اختلافها فيما بينها دليلاعلى أنهناك عدة مناضد مختلفة .كل مًا في الأمر أننا سنحاول تعليل اختلافاتهم في إدراك المنضدة الواحدة وفقاً للعوامل التي ذكرناها . ولو أننا استطعنا أن نحصر هذه العوامل جميعا ونحددها تحديدا دقيقاً ، لاستطعناأن نعلل اختلاف مدركاتهم تعليلا دقيقاً . والنقد الوحيد الذي يمكن أن يوجهه فيلسوف تعددي إلى هذا المثال هو أن المنضدة ليست في واقع الأمر وحدة كما يبرو لنا ، لكنها مكونة من جزيئات، وهذه مكونة من ذرات . . . إلخ. لكن ردنا على هذا هو أن المنصدة على الرغم من أنها تتألف من هذه الأشياء المتعددة ، إلا أنها تحتفظ بشيء من الوحدة وبقدر من الدوام يبيح لنا أن نِسميها « منضدة » ، وأن نعتبرها « شيئا » . ثم إن مايطرأ على «الشيء» من تغيرات، يمكن تعليلها علميا ، واعتبارها حلقات فى تاريخ الشيء الواحد، ولبست أشياء أخرى منفصلة عنه كلية . يضاف إلى ذلك أن هذا النقد يثبت التعددية عن طريق تركيب العالم الفيزيق وليس عن طريق تعدد الخبرات . ومن ثمة تسقط الحجة التي تبرهن على التعددية عن طريق تعدد المدركات.

ويعيب رسل على الواحديين أنهم يفترضون مبدأهم افتراضا دون إيراد حجج عليه ، وأنهم لا يستطيعون إثباته إلا بدائرة مفرغة . والحقيقة أنه يقع فى نفس الخطأ عندما يناقش الواحدية . فهو يفترض التباين مقدما ويتصور الواقع تصورا تعدديا قبل كل شيء . إذ و أنك استعرضت كل حججه ضد الواحدية ، لوجدتها تبدأ جميعاً بهذه البداية : لنفرض أن هناك شيئين هما وا ، و وب ، ثم يستخلص رسل من هذه المقدمة كل ما يترتب

عليها من نتائج ، وكلها نتائج في صالح التعددية بطبيعة الحال ، لا لشيء الالان رسل راح يحلل ما تتضمنه مقدمته ، وانتهى في آخر الامر إلى نتيجة مرادفة للمقدمة التي بدأ منها ، وهي أن هناك كثرة من أشياء بينها علاقة تباين لا يمكن أن ترتد إلى صفات لهذه الاشياء أو للمكل المكون منها كا يرى الوحديون . ومن الطبيعي أن يصل رسل إلى هذه النتيجة ، بل الغريب ألا يصل إليها . ومن الطبيعي أن يصل القارى المعه إلى هذه النتيجة إذا سلم مقدمته الاساسية ، وهي أن هناك في الواقع شيئين هما « ا » و دب الكن يتغير الموقف تماما لوأن القارى المتنع عن التسليم بهذه المقدمة ، و تساءل: الكن يتغير الموقف تماما لوأن القارى الواقع؟ أفلا يمكن أن أسلم بأن هناك شيئين في الواقع؟ أفلا يمكن أن أسلم بأن هناك شيئيا واحدا فحسب ، أو بأن هناك كلا واحد يجمع وا » و وب » ويضمهمار غم ما بينهما من اختلاف في نطاقه ؟

فالمشكلة إذن مشكلة بداية : من أين نبدأ برهاننا على وجه التحديد . والخطأ الذي يرتكبه رسل والفلاسفة الواحديون الذين يناقشهم أنهم يبدأون ابرهانهم بفرض لا يضعونه موضع السؤال ، وأنهم يبدأون « بكلام » بدلا من أن يبدأوا « بوقائع » . معنى هذا أنهم ييدأون بألفاظ من قبيل «ا » و « ب ثم يعممون خواص هذه الألفاظ على العالم الواقعى . فالحقيقة أن رسل اعندما يزعم أن العالم مكون من كثرة من أشياء متباينة لا يفعل شيئا إلاأن يسقط على العالم كل خواص الحدود المنطقية بما فيها من بساطة وعدم قابلية يسقط على العالم كل خواص الحدود المنطقية بما فيها من بساطة وعدم قابلية للرد والتجزؤ . وعلينا إذا أردنا حلا لمشكلة التعدد والواحدية أن نبدأ بحثنا بوقائع أو بقضايا مما يقوله العلم ، على أن نتذكر دائما أن هناك فارقا بين تركيب كلامنا و بين تركيب الوقائع .

وإذن فماهى الوقائع التى نشاهدها فىالواقع مباشرة،أو يقدمها لنا العلم فى قضاياه ؟ إننا مهماطال بحثنا ، لن نجد هذا «الشىء» البسيط ، والجزىءالمفرد الذى يفترضه رسل مقدما . فلو أنناً قلنا إن «ا »و «ب» هما شجر تان أو بيتان أو

أنها ذرتان أو الكترونان أو أى كائبين شئت، فلن نجد فيهما خصائص الحد المنطقى، بل سنجد على الدوام تركيبات وأبنية ونظما من العلاقات. والبساطة التي نراها فى أى كائن ليست إلا البساطة الناتجة عن عملية عزل أو تجريد، أو نتيجة لعملية تحليل توقفت عند مرحلة معينة. هذه هى الحقيقة التي يجب أن نبدأ منها، لانها هى الحقيقة المشاهدة ولانهاهى الحقيقة العلمية. وفي رأيي أننا لو بدأنا من هذه الحقيقة ، لانتهينا إلى فلسفة واحدية .

ولكن أى واحدية؟ إنها ليست كتلك الواحدية التى يناقشها «رسل» فرسل لا يناقش إلا نوعا معينا من الواحدية ، هى واحدية مثالية تغفل كل ما فى العالم من لا تجانس ومن حركة ، وتفسر كل علاقة بأنها تعبير عن «طبيعة » أو «جؤهر » ثابت ، هى واحدية يمكن أن نسمها واحدية «استاتيكية ، وليس من المحال أن تقوم فلسفة واحدية تعترف بما فى العالم من لا تجانس و تسلم بواقعية العلاقات وتفسرها تفسيرا علياً ، ولا تحاول تبسيط الواقع وتبدأ من حقيقة نراها فى حياتنا اليومية وفى دراستنا للعلم التجريبى ، وهى أننا لا نستطيع أن نفصل شيئاءن أى شىء آخر فصلا كاملا ، وأننا لا نستطيع أن ندرس شيئا بمعزل عما عداه من أشياء . وأحسب أن واحدية من هذا النوع يمكن أن تنجاوز حجج رسل ضد الواحدية ، ويمكن أن تنني فلسفته التعددية .

على أن الأخطاء التى يتورط فيها فيلسو فنا مرتبطة بخطأ أن يتعلق بالمهج فنهجه هو التحليل . والتحليل لا غبار عليه فى ذاته ، أى إذا وضعنا فى أذها ننا على الدوام أنه مجرد أداة لفهم الظاهرة موضوع التحليل ، وأنه لا يصلح تفسيرا للظاهرة أو تصورا لها . ورسل نفسه يطبق هذه الفكرة عندما يحلل الظواهر العقلية ، فيتبع مهج السلوكيين ، مدركا على الدوام أنه مجرد منهج . يقول « ولم أشعر بأى ميل إلى هذه النظرية ( يقصد نظرية السلوكيين ) باعتبارها فلسفة ، ولكنى أعتقد أنها قيمة باعتبارها منهجا نتبعه إلى أبعد

ما نستطيع » (أنظر ص١٥٧). لكن رسل يغفل هذا المبدأ في تحليله للعالم. الفيزيقي وفي نظريته التعددية. صحيح أنه يؤكد على الدوام أن البسائط التي ننتهي إليها بالتحليل ليست إلا بسائط مؤقتة ، وأنه يمكن في مرحلة تالية من مراحل التحليل أن نكتشف بناءها وأنها مركبة. فإذا كان الأمركذلك ، أي إذا لم يكن في العالم بسائط مطلقة ، أفليس من التناقض بعد ذلك أن نقول إن العالم مكون من كثرة من أشياء ، في الوقت الذي نجد فيه على الدوام أبنية معقدة ، وأن مانشاهده من كثرة ليست إلا الكثرة المؤقتة الناتجة عن تفتيت وحدة العالم بالتحليل ؟ إن اعترافنا بأن كل مافي العالم مركب يؤدي بالضرورة إلى اعترافنا بالواحدية ، وبأن التعددية ليست إلا نظرة تبسيطية للواقع ، وبأننا في حاجة إلى منهج تأليني بجانب المنهج التحليلي .

وثمة نقاط أخرى نختلف فيها مع رسل ، مثال ذلك نظريته في الآحدية المحايدة التي يحاول بها أن يرد مبدئي المادة والعقل إلى مبدأ ثالث هو الهيولي الجائدة التي ليست مادة وليست عقلا ، لكنها تترتب بطريقة معينة فتكون عقلًا ، و تتر تب بطريقة أخرى فتكون مادة . وأول ما يوجه إلى هذه النظرية من النقد أنها توقعنا في مشكلات أعوص من اللك المشكلات التي نواجهها إذ نفسر الوجود بمبدأ العقل أو بمبدأ المادة . فهي تقدم « موجودًا في ذاته » أو « نومين » بالاصطلاح الكانطي ، لا يمكننا أن ندرك إلامظاهره التي يتشكل فيها سواء كانت مظاهر مادية أم مظاهر عقلية – أما حقيقته فلا يمكننا أن نصل إليها بإدراكنا قط، إذ تجاوز نطاق معرفتنا على الدوام ثم لمَّاذا نلجأ إلى مبدأ ثَالث لتفسير الوجود ، بينها نستطيع أن نحل المشكلةُ حلا عليا بأن نرى أن هذا المبدأ الثالث ليس إلا صورة من صور المادة ومستوى من مستويات وجودها لا ندركه بحواسنا ، لكننا قد ندركه في مرحلة تالية من مراحل تطور العلم ؟ يضاف إلى ذلك أن هذه النظرية لا تكاد تتفق مع اتجاه رسل التحليلي الذي يرى أن الكل ليس إلا مجموع أجزائه ولازيادة. لكننا نواجه في هذه النظرية جزيئات من الهيولي المحايدة تترتب بطريقة أو بأخرى فتنتج كلا من طبيعة أخرى غير طبيعة الجزيئات. أليس فى هذا اتجاها تأليفيا واضحا يتناقض مع اتجاه رسل التحليلي ؟

ومرد هذا التناقض إلى الخطة التى اختطها رسل لفلسفته منذ مطلع هذا القرن . فهو قد امتنع عن أن يكون نسقاً استنباطيا يضم أجزاء فلسفته مقدمات ونتائج ، كا يفعل الفلاسفة من الطراز التقليدى . لكنه رأى أن يتناول كل مشكلة على حدة بمنهج التحليل . وبالرغم من أن هذه الخطة قد أفادته من بعض النواحى ، إذ جعلته مخلصاً فى تفكيره ، متعدد الجوانب ، غير متعسف فى استخلاص النتائج من المقدمات و فرضها على الواقع فرضاً ، إلا أنها قد أضرت بفلسفته ، إذ جعلتها مليئة بالمغرات والتناقضات التى لم يزلها تأليف هذا الكتاب . ولا عيب \_ فى رأي \_ فى أن يقيم الفيلسوف نسقاً من فلسفته ، على أن يضع فى اعتباره أن فلسفته فى أن يقيم الفيلسوف نسقاً من فلسفته ، على أن يضع فى اعتباره أن فلسفته فى العالم فلسفة أو صورة مطابقة له . إذ أن العالم أكثر اتساعاو تعقيداً من أى مذهب فلسفى . أما لماذا كان على الفيلسوف أن يقيم نسقاً من فلسفته ، فذلك فلسفى . أما لماذا كان على الفيلسوف أن يقيم نسقاً من فلسفته ، فذلك لنفرض أن

الواقع نفسه ليس متسقاً ، وأن فى الواقع ذاته تناقضاً . والجواب على هذا هو أنه على الفيلسوف أن يتعرف على هذا التناقض وأن يسلم به إذا لما وجده ، ثم يرتب على تسليمه نتائجه المنطقية ، مفيداً على الدوام من نتائج العلم وتجارب العصر . أليس من الغريب حقاً أن يقف الفيلسوف من العالم موقف العاجز التابع ، وأن يثير التشويش والاضطراب فى فلسقته ، لا لشىء إلا لأن العالم يبدو له مشوشاً مضطرباً ؟ وإذن فاذا يكون دوره إذا لم يقف من الواقع موقف الوعى المنظم المهيمن ؟ وبناءاً على ذلك ، يمكننا أن نقول إنه لا عيب مطلقاً فى أن بحىء البناء الفلسلني محكماً مضبوطاً متسقاً فى الوقت الذى يبدو فيه بناء العالم متناقضاً غير محكم . لأن ثمة فارقا بين الواقع وتفسير الواقع ، بين الواقع المجرد من الوعى وبين الواقع وقد أخضعه الوعى لحكمه

ولا تتسع هذه المقدمة لتناولكل مواضع الجدل بيننا وبين مؤلف

الكتاب ، ونترك القارى. أن يحكم على فلسفة المؤلف بناسه ، وأن عبل اعتراضاتنا أو يرفضها .

على أنى أحب قبل أن أختم هذه الكامة أن أذكر شيئاً يتعلق بالكتاب نفسه وبترجمته. فالكتاب فى أصله الإنجليزى يحتوى بالإضافة إلى ما ترجمناه من فصول ملحقاً فيه ردود لمؤلفه على بعض من تصدى له بالنقد من الباحثين، كما يحتوى دراسة لتظور فلسفة و رئسل ، بقلم وألان وود ، وهى جزء من كتاب كان وود ، يغتوى تأليفه ، لكنه توفى قبل أن يتمه وقد آثر نا حذف هذا الملحق بما فيه من ردود ودراسة .

كا أننى أحب أن أسجل شكرى واعترافى بالفضل لاستاذى الدكتور زكى نجيب مجمود الذى عاوننى فى إخراج هذا الكتاب فى جميع مراحله، منذ اقترح على ترجمته حتى صدوره مطبوعا . بل إن فضله ليمتد إلى ما قبل ذلك فهو أول من عرفنى برسل . ولقد وفر على كل مترجم لهذا الفليسوف مجهودات شاقة، وذلك بما كتبه عنه وبما ترجمه له ، بحيث أصبحت فلسفته ومصطلحاته فى متناول كل مترجم . ولسوف يلس القارى هذا فى جميع أجزاء الكتاب .



م أنظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل ، رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى، الإصحاح ٧ ، السطر ٨.

و قال واحد منهم، وهو نبى لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. هذه الشهادة صادقة ،

رسالة بولس الرسول إلى تيطوس، الإصحاح ١ ، السطر ١٧ ـــ ١٣

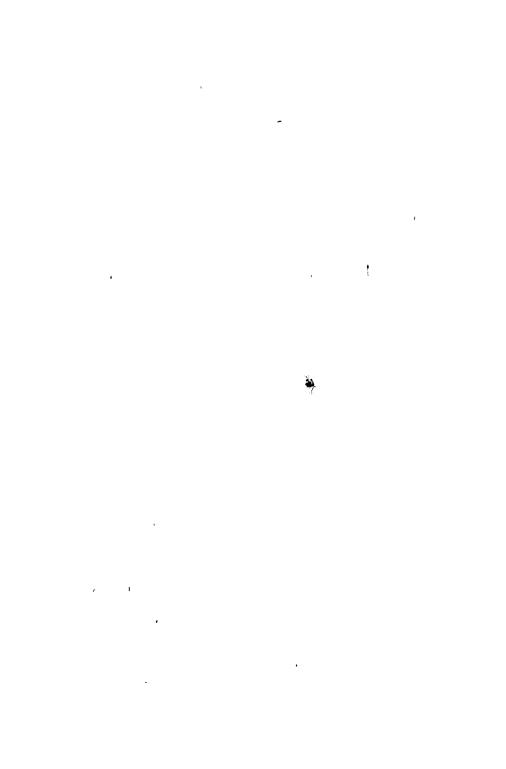

#### الفصُّكُ الأوَّل

#### موجز تمهیدی

أستطيع أن أقسم تطورى الفلسنى إلى مراحل مختلفة ، وفقا لما عنيت به من مشاكل، ومن تأثرت بهم من مفكرين . يد أن اهتمامى كان منصباً بصفة مستمرة على مشكلة واحدة : فقد كان همى على طول الخط أن أكتشف إلى أى حد يجوزلنا أن نقول إننا نعرف ، وبأى درجة من اليقين أو الشك . فجاء عملى الفلسنى منقسها بحد رئيسى فاصل : فقد اعتنقت فى العامين فجاء عملى الفلسنى منقسها بحد رئيسى فاصل : فقد اعتنقت فى المنطق الرياضى ، وكان ذلك ثورة كبيرة جعلت كل ما قمت به من قبلها غير متصل بكل ما عملته من بعدها ، باستثناء ماكان عملا رياضيا بحتاً لقدكان تغيرى فى ذينك العامين ثورة ، أما ما تلى ذلك من التغيرات ، فلم يكن إلا من قبيل التطور .

ويرجع أصل اهتمامى بالفلسفة إلى معدرين: فقدكان همى — من ناحية — أن أكتشف ما إذاكان فى إمكان الفلسفة أن تقدم لنا دفاعا عما يمكن أن نسميه بالعقيدة الدينية ، مهاكانت غامضة المعالم ، وقد أردت من ناحية أخرى — أن أقنع نفسى بأننا يمكن أن نعرف شيئاً ، فى ميدان الرياضة البحتة إن لم يكن فى غيرها . وقد فكرت فى هاتين المشكلتين كليها أثناء فترة المراهقة ، وحدى ودون عون كبير من الكتب . أما فيما يختص بالدين فقد انتهى بى الأمر إلى أن كفرت أولا بحرية الإرادة ، ثم مخلود الروح ، فقد انتهى بى الأمر إلى أن كفرت أولا بحرية الإرادة ، ثم مخلود الروح ، وأخيراً بالله . وأما فيما يختص بأسس الرياضة ، فإنى لم أهتد فيها إلى شى . وبالرغم من ميلى الشديد إلى الفلسفة التجريبية ، فإنى لم أستطع أن أقتنع وبالرغم من ميلى الشديد إلى الفلسفة التجريبية ، فإنى لم أستطع أن أقتنع بأن القضية « إثنان زائد إثنان تساوى أربعة ، ليست سوى تعميم استقرائي

وفى كيمبردج، تلقنت فلسفتى كانط وهيجل. إلا أنني و ج. إي ، مور G. E. Moor معاً ، انتهينا إلى رفض كل من هاتين الفلسفتين . غير أنني أعتقد أننا بِالرغم من اتفاقنا ( فى الثورة )، قد اختلفنا اختلافات هامة فى الجانب الذي اهتم به كل منا . ذلك أن الموضوع الرئيسي الذي كان يشغل مور ـــ فيها أعتقد ـ هو استقلال الوقائع ( الخارجية ) عن معرفتنا بها ، وتفنيد الجهاز الكانطي بأثره من الحدوس القبلية ، والمقولات التي لا تشكل إلا الخبرة ، لكنها لا تشكل العالم الخارجي . وقد وافقته متحمساً في هذه الناحية ، لكنني كنت أكثر منه اهتماما ببعض الموضوعات المنطقية الخالصة . وأهم هذه الموضوعات ، والذي استغرق كل فلسفتي التالية ، هو ما سميته « مبدأ العلاقات الخارجية ». فقد ذهب الواحديون إلى أن العلاقات القائمة بين طرفين ، تتكون في واقع الأمر من خصائص الطرفين كل على حدة ، ومن خصائص الكل الذي يحتوبها ، أو إذا أردنا الدقة القصوى قلنا من خصائص الكل فحسب. وقد بدالي أن هذا الرأى بجعل الرياضة غير قابلة للتفسير . فانتهبت إلى أن الارتباط بعلاقة لا يستوجب أي تركيب مقابل فى الاطراف المرتبطة ، وأنه ـ نوجه عام ـ ليس معادلا لأى حاصية من خواص الكل الذي يحتوى الطرفين . وبعد أن بسطت هذا الرأى في كتابي « فلسفه ليبنتز ، مباشرة ، إطلعت على ما قام به « بيانو » في ميدان المنطق الرياضي، والذي هداني إلى تكنيك جديد وإلى فلسفة جديدة في الرياضة . ففدكان من دأب هيجل وتلامذته، أن يثبتوا استحالة المكان والزمان والمادة ، وكل ما يؤمن به الرجل العادى بوجه عام . فلما اقتنعت بأن البراهين الهيجلية ضد هذا أو ذاك من الأشياء باطلة ــ تحولت إلى الطرف المناقض ( لهيجل ) ، وبدأت أومن بواقعية كل مالا نستطيع أن ننفيه البرهان

مثل النقاط ، واللحظات ، والكليات الأفلاطونية .

على أننى بعد أن أبجزت كل ما قصدت إليه في ميدان الرياضة البحتة - بدأت أفكر في العالم الفيزيقي . فكان أن اهتديت - تحت تأثير ، وايتهد ، بالله Whitehead إلى حد كبير - إلى تطبيق جديد لنصل أوكام (۱) ، الذي أوقفت عليه مجهودي لنفعه في فلسفة الحساب فقد أقنعني ، وايتهد ، بأننا نستطيع أن نقيم الفيزياء دون اعتبار النقاط واللحظات جزءاً من مادة العالم . إذ أنه كان يرى - وقد وافقته على ذلك - أن مادة العالم الفيزيقي يمكن أن تتكون من حوادث ، يشغل كل منها حيزا متناهياً من المكان الذي هو زمان . وكا يحدث في كل استعبال لنصل أوكام ، لم أكن مضطراً إلى إنكار وجود وكا يحدث في كل استعبال لنصل أوكام ، لم أكن مضطراً إلى إنكار وجود كان من مزايا نصل أوكام ، أنه يقلل من الفروض التي يتطلبها تفسير أي طرع من فروع المعرفة كائناً ماكان هذا الفرع فن المستحيل - فيا يتصل فرع من فروع المعرفة كائناً ماكان هذا الفرع فن المستحيل - فيا يتصل من الفيزيقي - أن نثبت أنه ليس في الفيزياء ما يدعونا على الإطلاق إلى أن نفترض أن نشبت أن ليس في الفيزياء ما يدعونا على الإطلاق إلى أن نفترض أن مثل هذه الأشياء موجودة .

<sup>(</sup>۱) Ocam's Razor: نصل أوكام هو وسيلة ، نحقق بها الافتصاد في الفروض التى نفترضها لتفسير ظاهرة من الظواهر . وينسب لملى ويايام أوكام ، وهو أحد ممكرى العصور الوسطى ( ماث حوالى ١٣٤٩ ) والذى عبر عن منهجه بقوله « لا ينبغى أن نكثر من افتراض كائنات يدون مبرر » . وقد نادى بهذا المبدأ بصدد المنافشات الى كانت تدور في ذلك الوقت بين الإسميين ، والثيابين حول الأسماء السكلية , ومن ثمة يقضى هذا المبدأ يالاستفناء عن افتراض وجود المدرك الكلى . مادام افتراض الجزئيات يكنى لتنسير الأسماء الكلية ( المترجم ) .

<sup>(</sup>۲) المـكان الذي هـو زمان ( Space-time ) والنقاط التي هي لحظات (۲) المحكان الذي هي لحظات (Points-instants) مصطلحان جديدان في الفيرياء ، استدعى وجودها التجديد الذي طرأ على الفيرياء الحديثة في أوائل القرن المصرين ، هذا التجديد الذي يتمثل في نظرية النسية لآينشتين . وقد أدخلت هذه النظرية الزمان بعداً رابعاً ، لابد ،نه في قياس الأشياء، وفي تفسير الظواهر . فأصحنا نقول المكان الذي هوزمان ، والنقاط التي هي لحظات ، لنمس عن هذا الاتصال الوثيق ، والتلازم بين المكان والزمان (المترجم) .

وفى نفس ذلك الوقت . أي من عام ١٩١٠ — ١٩١٤ ، أصبحت مهتمة لابالمادة التي يتكون منها العالم الفيز يقى فحسب، ولكن بالطريقة التي نعرفه يها أيضاً . ومنذ ذلك الوقت ، أصبحت علاقة الإدراك الحسى بالفيزيام مشكلة تشغلني على فترات متقطعة ﴿ وَبَاهْتَهَامِي بَهْذِهُ الشَّكَلَّةِ ، تَعْرَضْتُ فلسفتي لتغييرها الجوهري الآخير . فقد كنت أعد الادراك الحسى علاقة ثنائية بين الذات والموضوع ، مادام هذا الرأى يسهل علينا نسبياً أن نفهم كيف يكن للإدراك الحسى أن يقدم لنا معرفة عن شي. آخر غير الذات المدركة . ولكنني تحت تاثير , ويليامجميس ، Willian James ،أصبحت أو من بأن هذا الرأى باطل، أو أنه على الأقل رأى مسرف في التسيط -وبدت لى الإحساسات \_ على الاقل \_ حتى ماكان منها بصريا أو سمعياً ــ أحداثاً غير ذات طبيعه علا قية : ولست أعنى ــ بطبيعةالحال ـــ أنتي حينها أرى شيئاً ما ، لا تقوم بينه وبيني علاقة ، واكن ما أعنيه بالفعل ، هو أن هذه العلاقة ليست مياشرة بالقدر الذي كنت أتصوره ، وأن كل ما يحدث في داخلي عند ما أرى شيئاً ما ، يمكن ــ من حيث بناؤه المنطقي ــ أن يحدث بالضبط دون أن يكون في الخارجما أراه . هذا التغير في آر اتى ، قد زاد إلى حدكبير من صعو بةالمشاكل التي نواجهها عندما نحاول أن نصل الخبرة بالعالم الخارجي .

وثمة مشكلة أخرى بدأت تشغلنى فى الوقت نفسه تقريباً ، أى حوالى الموقت نفسه تقريباً ، أى حوالى الموقة مشكلة علاقة اللغة بالوقائع . ولهذه المشكلة شقان: أو لهما خاص بمفردات اللغة ، وثانيها خاص بمنية اللغة (۱) . وقد عالج هذه المشكلة كثير من المفكرين قبل أن أهم بها . فقد كتبت والليدى و يلمي، وكان ف س . شلاير F. C. Schiller يؤكد دائماً أهميتها . اكني

Syntax (1)

كنت أعتبر اللغة شيئاً شفيفاً ، أو وسيطاً ( يقوم بيننا وبين الوقائع ) يمكننا أن نستخدمه دون أن نعيره التفاتاً . فأما فيها يتصل ببنيه اللغة ، فقد الضطرتني المتناقضات التي نشأت في المنطق الرياضي إلى التسليم بقصور هذا الرأى.أما بالنسبة لمفردات اللغة ، فقد ثارت المشكلات اللغوية في وجهى، عندما أردت أن أبحث إلى أي حد يكون التفسير السلوكي للمعرفة ممكناً .

وكان لزاماً على — نتيجة لهذين السببين — أن أوجه اهتهاما أكبر مماكنت أفعل من قبل إلى الجوانب اللغوية من عملية المعرفة . لكننى لم أستطع أن أشعر بأدنى تعاطف مع أو لئك الذين يعتبرون اللغة بحالا مكتفياً بذاته لأن الصفة الجرهرية في اللغة ، هي أن لها معنى ، أي أنها مرتبطة بشيء آخر غيرها ، وهذا الشيء — بوجه عام — غير لغوى .

أما أحدث ما قت به من أعمال ، فيتصل بمشكلة الإستدلال غير البرهاني (۱). فقد كان المتبع عند التجريبين ، أن يفترضوا أن تبرير مثل هذا الاستدلال يقوم على الاستقراء . بيدأننا نستطيع – لسوء الحظ – أن نثبت أن الاستقراء بالعدالبسيط (۱) يؤدى بنا إلى الخطافى أغلب الاحيان أكثر مما يؤدى إلى الصواب ، إذا كان موجها دون اعتبار للفهم المشترك فإذا كان لدينا مبدأ من المبادى و المنهجية ) في حاجة إلى الفهم المشترك لكيما يستعمل يطريقة مأمونة ، فإنه ليس بالمبدأ الذي يرضى عالم المنطق . فعلينا إذن أن نبحث عن مبدأ آخر غير مبدأ الاستقراء ، إذا كنا نريد أن نسلم بالعلم في خطوطه العريضة ، و بالفهم المشترك بقدر ما يكون ممتنعاً على التفنيد . غير أن هذه مشكلة متسعة الأطراف ، لست أدعى أنى قت فيها بشيء أكثر من أنى أشرت إلى الخطوط التي يمكن على أساسها أن نبحث لها عن حل .

Non-demonstrative inference (1)

In duction by simple enumeration (Y)

ومنذ تخليت عن فلسفى كانط وهيجل ، أخذت أبحث عن حلول المشكلات الفلسة مستعيناً بالتحليل . ولازلت مقتنعاً اقتناعاً راسخاً ، بأن التقدم لا يتيسر الا بالتحليل ، على الرغم من أن بعض الا تجاهات المعارضة تذهب إلى رأى مضاد . فقد وجدت – وليكن هذا مثلا على ذلك – أننا – بتحليل الفيزياء ، والإدراك الحسى يمكننا أن نجد حلا نهائياً لمشكلة العلاقة بين العقل والمادة . صحيح أن أحداً لم يقبل ما ببدولى أنه الحل ، لكنى أعتقد – وأرجو أن أكون مصياً فيا أعتقد – أن هذا راجع فقط إلى أن أحداً لم يفهم نظريني .

#### الفصِّلُ الشَّانِي

#### نظريتي عن العالم في الوقت الحاضر

الرأى الذي اهتديت إليه بالتدريج ، رأى قد أساء فهمه الجيع تقريباً . ولذلك سأحاول أن أعرضه كأبسط وأوضح ما أستطيع . إن ما أسعى إليه الآن هو أن أشرح رأيي فحسب، لا أن أقدم الأسباب التي أدت بي إليه. ومع ذلك ، سأقولَ ما يلي علىسبيل المقدمة : إنهرأى ينشأ نتيجة لتأليف (قمت يه ) بين أربعة من العلوم المختلفه ، أعنى الفيزياء ، وعلم وظائف الاعضاء ، وعلم النفس، والمنطق الرياضي لمرويستخدم المنطق الرياضي فىخلق تركيبات ذات خصائص معينة ، من مواد تقلعن هذه الخصائص في السلاسة الرياضية. | وأنا أعكس العملية التيكانت متبعة في الفلسفة منذ كانط. فقدكان المتبع بين الفلاسفة ، أن يبدأوا بأن يبحثوا كيف نعرف ، وينتقلوا فما بعد ليبحثوا ماذا نعرف من الموضوعات. وأنا أعتقد أن هذه الطريقة خطأ، لأن علمنا بكيف نعرف، لس إلا قسما ضئيلا من علمنا بماذا نعرف. وأعتقد أنها خطأ لسبب ثان هو أنها تسنع على عملية المعرفة أهمية كونية لاتستحقها يجال من الاحوال. وهي بناءاً على هذا ، نهيء دارس الفلسفة لكي يعتقد -أن للعقل نوعاً من الامتياز على العالم غير العاقل ، أو أن العالم غير العاقل ليس إلا كابوساً يحلم به عقل فى لحظاته غير الفلسفية . هذه الوجهة من ألنَظر غرية على الصورة التي أتخيلها للعالم. فأنا أقبل ــ دون تعديل ــ الرأى الناتج عن علم الفلك ، والجيولوجيا ، والذي يبدو بمقتضاه أن ليس في العالم ما يدل على وجود كائن عاقل إلا فى نتفة ضئيلة من المكان الذى هو زمان، وأن عمليات التطورالكبرى ــ سواءكانت في السديم أو النجوم ــ تجرى وفق قوانين لا دخل للعقل فيها .

فإذا سلمنا بهذا التحير المبدئي ، كان من الواضح في الفيرياء النظرية ، أن علينا أولا أن نسعى إلى فهم للعمليات الكبرى في تاريخ الكون . بيد أن الفيرياء النظرية – لسوء الحظ – لم تعد تتحدث بذلك الوضوح القطعى الجليل ، الذي كانت تتمتع به في القرن السابع عشر . فقد كان نيوتن Newton يعمل مستعيناً بتصورات أساسية أربعة هي : المكان ، والزمان ، والمادة ، والقوة . والتصورات الاربعة بأسرها ، قد وضعها علماء الفيرياء المحدثون في حير النسيان . أمانيوتن ، فقد كان يرى أن المكان والزمان شيئان ثابتان ، وقد حل محلهما الآن المكان الذي هو زمان ، وهو ليس جوهراً قائماً بذاته ، كا أننا كان لابدأن نستبعده العلماء – قد حلت الطاقة لكنه نظام من علاقات . كما أننا كان لابدأن نستبعده العلماء – قد حلت الطاقة علم عد متميزة عن ذلك الشبح الباهت الذي هو كل ما تبقى من المادة . أما العلة – الى كانت الصورة الفلسفية لما كان يدعو وعلم الفيرياء من المادة . أما العلة – الى كانت الصورة الفلسفية لما كان يدعو وعلم الفيرياء بالماقة أصبحت هي الأخرى بالية . ولست أقول إنها انتهت ، ولكن بالمورة ما كان يعد لها من الحيوية ما كان لها في أيامها الخوالى .

لهذه الاسباب جميعاً ، أصبح ما تقوله الفيزياء الحديثة مختلطاً بعض الاختلاط . غير أنسا مضطرون إلى تصديق ما تقوله ، وإلا جلبنا على أنفسنا الهلاك . إذ لو أن مجتمعاً كفر بنظريات الفيزياء الحديثة ، لما تعذر على علماء الفيزياء الذين تستخدمهم حكومة معادية أن يبيدوا هذا المجتمع . فعالم الفيزياء في العصر الحديث ، يتمتع بسلطة تفوق بكثير ما كانت تتمتع به محاكم التفتيش من سلطة في أزهر أيامها . وحرى بنا \_ يقيناً \_ أن نقابل ما يقوله بما يليق به من خشوع . أما عن نفسى ، فإنني لا يراودني أدني شك ، في أن النظريات الفيزياتية المحدثة ربما كانت أقرب إلى الصدق من أى نظريات منافسة في الوقت الحاضر ، بالرغم من التغيرات المتزايدة التي لابد أن نتوقع حدوثها في الفيزياء . فالعلم لم يكن في يوم من الأيام صواباً كل الصواب ، كنه يندر أن يكون خطأ كل الحفاأ . ثم إن لديه فرصة لبلوغ الصواب هي ،

بصفة عامة – أكبر مها قد أتيح لأى نظرية من النظريات غير العلمية .
 فها يتفق مع العقل إذن أن نسلم بالفروض التي انبى عليها .

نحن لا ندرك دائماً كمهى مسرفة فى التجريد ، تلك المعلومات التى تقدمها لنا الفيزيا، النظرية. فهى تقيم معادلات أساسية ، تتيح لها أن تتناول بناء الحوادث المنطقى ، ينها تدع ماهية الطبيعة الذاتية للحوادث التى تتصف بذلك البناء بجهولة كل الجهل فنحن لا نعرف طبيعة الحوادث الذاتية ، إلا عندما تحدث لنا. وليس فى الفيزياء النظرية على الإطلاق ما يتيح لنا أن نقول أى شيء عن طبيعة الحوادث الذاتية فى خير ذلك المجال. فهى قد تكون مشابهة لما يتع لنا من حوادث ، وقد تكون مختلفة عنها كل الاختلاف على أنحاء لا يمكننا أن تتخيلها مطلقاً. وكل ما تتيحه لنا الفيزياء لا يعدو بعض المعادلات التي تقدم لنا بعض ما تتصف به تغيرات الحوادث من خواص. أما ما هى هذه التغيرات ، ومن وإلى أى شيء تتغير ، فإن الفيزياء لا تحير جواباً .

أما الخطوة التالية التي سنخطوها ، فستكون إقتراباً من الإدراك الحسى دون تجاوز لمجال الفيزياء . فنحن إذا عر صنالوحاً حساساً لجزء من السهاء في الليل ، التقط اللوح الحساس صوراً للنجوم كل على حدة . فإذا كان لدينا ألواح حساسة مشابهة (لذلك اللوح الحساس) ، وأحوال جوية مشابهة (لتلك الأحوال التي كانت تحيط باللوح الحساس) ، إلتقطت الألواح للجزء نفسه من السهاء صوراً أخرى مشابهة شبها وثيقاً (للصور التي إلتقطها اللوح الحساس) فلابد إذن أن هناك نوعاً من التأثير (وأنا هنا أستحمل اللوح الحساس) فلابد إذن أن هناك نوعاً من التأثير (وأنا هنا أستحمل أكثر الألفاظ غموضاً) ، يصدر عن النجوم المتعددة إلى الألواح المتعددة . وقد كان المتبع بين علماء الفيزياء فيا مضى أن يظنوا أن هذا التأثير يتكون من موجات ، لكنهم الآن يرجحون أنه يتكون من حزم صغيرة من الطاقة تسمى الفوتونات. وهم يعرفون سرعة إنتقال الفوتون ، وعسلى أى نحو سينحرف عن الطريق المستقيم ، إذا حدث وانحرف . وعندما يصطدم سينحرف عن الطريق المستقيم ، إذا حدث وانحرف . وعندما يصطدم

الفوتون بلوح حساس ، يتحول إلى شكل آخر من أشكال الطاقة . ولما كانت كل نجمة على حدة تر تسم على اللوح الحساس ، ولما كان من الممكن تصويرها في أى ليلة صافية ، حيث لاتحسول السحب دون رؤية السماء ، فلا بدأن شيئاً ما يحدث في كل مكان يمكن أن نلتقط لها صورة فيه ، شيئا مر تبطأ بها على نحو خاص . ويترتب على هذا أن الجو في الليل يشتمل في كل مكان على عدد من الحوادث التي يمكن فصلها عن بعضها البعض ، لابد أن لها نوعاً من التاريخ الفردى ، يصلها بالنجمة التي صدرت عنها كل هذا . يترتب على تأملنا ألواحاً حساسة معرسة لنفس الجزء من السماء في الليل .

أو لنأخذ مثلا ثانياً: لنتأمل رجلا ثرياً ، متهكاً ، ينفره ما يتصف به رواد المسارح من عجرفة ، فيقرر أن تعد له مسرحية ، لتمثل أمام مجموعة من آلات السينها ، لا أمام نظارة من الآدميين . ستلتقط هذه الآلات السينهائية — ولنفترض أنها على مستوى واحد من الجودة — ستلتقط تسجيلات متشابهة شبها وثيقاً ، ولا تختلف فيها بينها إلا وفقاً لقوانين المنظور ، ووفقاً لبعدها عن خشبة المسرح . من هذا نرى - كما رأينا في حالة اللوح الحساس ـ أن مجموعة من الحوادث تقع عندكل آلة سينهائية في كل لحظة ، وهي مر تبطة بمجموعة الحوادث التي تقع على المسرح إرتباطاً وثيقاً . وهنا أيضاً نجد - كما حدث من قبل ـ أننا في حاجة إلى أن نفترض تأثيرات وهنا أيضاً عن بعضها البعض ، تصدر عن مصادر متباينة . فإذا صاح ممثل في لحظة معينة « لك الموت يافارلت ! » ،بينها هنف الآخر « النجدة ! جريمة قتل ! » ـ سجلت الآلات ما قال كل منهما . وعلى ذلك فلا بد أن شيئاً ما مرتبطاً بكلهما ، قد حدث عندكل آلة سينهائية .

ومع ذلك ، فلنأخذ مثلا آخر : هبنا سجلنا خطبة على عدد من الجراموفونات لا تشبه الجراموفونات لا تشبه الخطبة الأصلية على أى نحو ظاهر . ومع ذلك ، فإننا نستطيع بميكانيزم

مناسب، أن نجعلها تسجل شيئا شبها بها إلى أقصى حد فلابد إذن أن الاسطوانات تشترك مع الخطبة الاصلية فى شى، مشترك . غير أننا لانستطيع التعبير عما هو مشترك بينهما إلا فى لغة مجردة ، تنصب على بنائيهما . بل إننا لنجد فى الإرسال الإذاعى مثلا أكثر وضوحاً على العملية نفسها . فالوسيط الذى يتدخل بين الخطيب ، وبين إنسان يصغى إليه فى المذياع ، ليس مشابها ـ فى ظاهر الامر ـ لما يقوله الخطيب ، ولا لما يسمعه المستمع على الإطلاق . فنحن هنا نواجه من جديد سلسلة سببية ، تشبه فيها البداية النهاية ، لكن يبدو أن الحلقات المتوسطة \_بقدر ما يتعلق الامر بالصفات الذاتية ـ من نوع مختلف كل الاختلاف . أما ما هو سار فى السلسلة السببية كلها فى هذه الحالة ـ كا هو فى حالة الجراموفون \_ فليس سوى إستمرار فى البناء المنطقى

كل هذه العمليات تنتمى برمتها إلى الفيزياء. فنحن لانفترض أن لآلات السينها عقولا، وليس لنا أن نفترض ذلك، حتى ولوكانت هذه الآلات قد صممت بشىء من التفنن من قبل صانعها ، بحيث بصغر ماكان منها فى مقدمة الصالة ، فى الوقت الذى تصفى فيه الآلات الموجودة فى مؤخرتها والذى تثبته لنا هذه التشبيهات الفيزيقية بالنسبة الادراك الحسى مو أن مجموعة ضخمة من الحوادث المتداخلة تقع فى معظم الأمكنة، وفى معظم الأزمنة ، إن لم يكن فى كل مكان وزمان ، وأن كثيراً من هذه الحوادث \_ فى مكان معين وفى زمان معين - ترتبط فى سلسلات سبية ، الحوادث أصلية قد أنجبت \_ بنوع من الوراثة المثمرة \_ ذرية من الحوادث على درجة كبيرة أو قليلة من التشابه بها ، فى عدد ضخم من الأمكنة المختلفة .

فاهى الصورة التي تدعونا هذه الاعتبارات لكى نؤلفها عن الكون؟ أعتقد أن الإجابة لابد أن تتم على مراحل تختلف باختلاف درجة التحليل التي انتهينا إليها . وسأكتنى ـ فيما نحن بصدده الآن ـ بأن أعد فكرة

› ﴿ الحادثة ، ، فكرة أساسية ( في تحايل العالم ). فأنا أتصور كل حادثة عـلى أنها تشغل قدراً متناهيا من المكان الذي هو زمان ، وأنها تتداخل مع عدد لا يحصى من الحوادث الآخرى ، التي تشغل ـ جزئياً لا كلية ـ نفس الحيز من المكان الذي هـو زمان وفي استطاءة الرياضي الذي يريد أن يعمل مستعينا بالنقاط الى هي لحظات ، أن يركبها \_ مستعينا بالمنطق الرياضي \_ من تجمعات متداخلة من الحوادث ، لكنه لا يقوم بهذا إلا من أجل أغراضه التكنيكية ، التي يمكننا أن نتجاهلها في الوقت الحاضر . والحرادث ال تقع في أي منطقة صغيرة بعينها من المـكان الذي هو زمان ، ليست منقطعة الصلة بالحرادث التي تقع في مناطق أخرى · بل الأمر عَلَىٰ عكس ذلك ، إذ أنه لو أمكن للوح حساس أن يلتقط صورة لنجمة بعينها ، فإن مدذا لا يتم إلا نتيجة لحادثة تقع عند اللوح الحساس، مرتبطة بالنجمة التي نحن بصددها عن ' طريق ما يمكن أن نسميه بالوراثة • فإذا ما أمكننا أن نصور اللوح الحساس بدوره ،كان هو نفسه مصدراً لذرية جديدة من الحوادث. وفي الفيزياء الرياضية ، الى تعنى من الموضوعات الى تتناولها بأكثر الجوانب إسرافا فى التجريد، تعتمر هذه العمليات المختلفة، مسالك تنتقل فيها الطاقة. ونظراً لأن الفيزياء الرياضية مجردة على هذا النحو ،كان عالمها يبـدو لنا مختلفاً إلى هذا الحد عن عالم حياتنا اليومية . لكن الاختلاف بين العالمين ظاهري ، أكثر منه اختلافًا حقيقياً . فافرض أنك تدرس تعداداً للسكان . سوف تجد (في هذا التعداد )أنأفراد الناس الذين يكونون آحاد التعداد، قدجر دوا من كل مميزات الناس في الواقع تقريباً ، قبل أن يسجلوا في الإحصاء · لكننا في هذه الحالة لابجد صعوبة كبيرة في أن نفكك في حيالنا عملية التجريد، نظراً لأنها لم تبتعدكثيراً ( عن المستوى الواقعي ) أما في حالة -الفيزياء الرياضية ، فإن العودة من المجرد إلى المتعين ، رحلة طويلة وشاقة ، نتعرض فيها . نتيجة للإعياء ليس إلا ـ لإغراء يدفعنا إلى أن نستريح في

منتصف الطريق ، وإلى أن نضني على ما هو نصف مجرد واقعية متعينة ، لا يمكن أن يدعها لنفسه نوجه حق

بل إن مرحلة من التحليل أبعد من هذه ، يمكن أن توجد ؛ وفيها لاتكون الحوادث هي المادة الحام النهائية ( للعالم )، لكنى لن أبحث هذه المرحله فى مناقشتنا الحالية.

لقد رأينا أنه \_ بحكم أسباب فيزيقيه بحته .. كثيرا ما يكون من الممكن أن نجمع الحوادث التي تقع في كثير مر. الأمكنه والأزمنـــة المختلفة في أسر تصدر عن جد أصلي ، كما يصــــدر الضوء عن النجم في كل إتجاه . وتتشابه الأجيال المتعاقبة في الفرع الواحد من فروع هذه الأسرة بعضها بالبعض الآخر على درجات متفاوته وفقاً للظروف . فالحوادث التي تتكون منها رحلة الضوء إبتداء من النجم حتى محيطنا الجوى تتغير تغيراً طفيفاً وفى بطء . لهذاكان مـــن الممكن أن نعدها رحلة تقطعها كاثنات متفردة ، نسميها الفوتونات ، يمكننا أن نعتبرها تدوم على كيان واحد أثنها مهذه الرحلة. لكن ما إن يصل الضوء إلى محيطنا الجوى، حتى تنتابه سلسلة من التغيرات التي تتزايدغرابتها أكثر فأكثر . فقديحدثالضوء أن يتوقف، أو أن يتحول بالضباب أو السحاب. وقد يصطدم بصفحة ماء، فينعكس ، أو يتخلخل وقد يصطدم بعين إنسان. فإذا حدث ذلك ،كانت النتائج بالغـــة التعقيد. فثمة طائفة من الحوادث تقع فيما بين العين والمخ، يدرسها عالم وظائف الاعضاء ، والشبه بينها وبين الفوتونات في العالم الخارجي ، ضدَّيل ضـــآلة الشبه بين موجات الراديو ، وبين خطبة الخطيب . وأخيراً يصل إهتزاز الاعصاب ـ هذا الاهتزاز الذي يتعقبه عالم وظائف الاعضاء ـ إلى المنطقة المناسبة من المخ، فيبصر صاحب المخ النجم · ويتحير الناس لأن إبصار النجم يبدو لهم مختلماً كل الاختلاف عما اكتشفه عالم وظائف الاعضاء من عمليات في عصب الأبصار ، بالرغم من أنه يبدو من البين أن الإنسان لن

يبصر النجم بدون هذه العمليات. ومن ثمة افترض الناس هوة بين العقل والمادة ، وسراً عدوا محاولة تبديده نوعاً من الكفر . أما عن نفسى ، فإننى لست أعتقد أن فى الموضوع سرا أكبر من السر الذى نواجهه فى تحول الموجات الكهرومغناطيسية . فى جهاز الراديو \_ إلى أصوات . وأعتقد أن السر راجع إلى تصور خاطىء للعالم الفيزيقى ، وإلى خوف « مانوى » (۱) من أن نهبط بعالم العقل إلى مستوى عالم المادة ، الذى هو فى راعم الناس أدنى مقاماً من عالم العقل .

العالم الذي كنا نتحدث عنه حتى الآن عالم مستدل بأكله فنحن لا ندرك نوع الكائنات التي تتحدث عنها الفيرياء إدراكا مباشراً ، وإذا كان العالم الفيريقي مكوناً من مثل هذه الأشياء ، ترتب على هذا أننا لا نرى العين ، أو عصب الإبصار - إذا صدقنا عالم الفيرياء — يتألفان بدورهما من تلك الكائنات الافتراضية الغريبة ، التي يعاول عالم الفيرياء أن يجعلها مألوفة لنا ولماكانت هذه الكائنات تدين بإمكان تصديقها للاستدلال ، فإن علماء الفيرياء لا يور فونها إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الاستدلال منها . إذ ليس من اللازم أن نفترض أن الالكترونات والبروتونات ، والميرونات ، والميرونات ، والفوتونات ، وبقية هدفه الكائنات، تتصف بذلك النوع من الواقعية البسيطة الذي تقصف به موضوعات الخبرة المباشرة . فهي تتصف – على أكثر تقدير بذلك النوع من الواقعية الني تتصف به « لندن » . فكلمة « لندن » كلة مريحة في الاستعبال ، بيد أن الذي تتصف به « لندن » . فكلمة « لندن » كلة مريحة في الاستعبال ، بيد أن كل واقعة » نخبر عنها بلونها ، وإن

<sup>(</sup>١) يشير رسل لملى العقيدة المانوية ، التي نفسر خلق العالم بمدئن هما: الروح أو النور أو الله من ناحية ، والطامة أو المادة أو الشيطان من ناحية أخرى . ( المترجم )

اختلاف هام — بين مدينة لندن ، والإلكترونات: فنحن نستطيع أن نرى عتلف الأجزاء التي تتكون منها مدينة لندن ، بل نحن — في الحقيقة — نعرف الأجزاء بصورة أكثر مباشرة مما نعرف الكل الذي تؤلفه . أما في حالة الإلكترون ، فإننا لا ندركه ، ولا ندرك أي شيء مها نعرف أنه مقو من مقو مانه . فنحن لا نعرفه إلا بوصفه كائناً اقتراضياً ، يحقق أغراضاً نظرية بعينها . وبقدر ما يتعلق الأمر بالفيزياء النظرية ، فإن أي شيء يحقق هذه الأغراض ، يمكن أن يعد إلكترونا . فقد يكون بسيطا ، وقد يكون مركبا ، فإذا كان مركبا ، فقد يكون مبنياً من أي عناصر تتيم للبناء الناتج عنها أن يتصف بالصفات المتطلبة . وكل هذا لا ينطبق على العالم غير الحي وحده ، لكنه ينطبق كذلك على الأعين . وعلى أعضاء الحس غير الحي وحده ، لكنه ينطبق كذلك على الأعين . وعلى أعضاء الحس الأخرى ، وعلى الأعصاب ، والمخ .

لكن عالمنا ليس بأسره عالم استدلال . فثمة أشياء نعرفها ، دون أن نستفتى العلماء عن آرائهم فيها . فأنت إذا مااشتدت بك الحرارة ، أوالبرودة . أدركت هذه الواقعة ، دون أن تسأل عالم الفيزياء مم تتكون الحرارة ، والبرودة . وأنت عند ما ترى وجوه الآخرين ، تمارس خبرة لا يتطرق إليها الشك ، وإن لم يكن قوامها رؤية الأشياء الى تتحدث عنها الفيزياء النظرية . وأنت ترى عيون الآخرين ، وتعتقد أنهم يرون عينيك . غير أن عينيك . من حيث هي موضوعات بصرية - تنتمى إلى الجزء المستدل من العالم ، بالرغم من أن الاستدلال هنا يصير غير قابل المشك بعض الشيء عن طريق المرايا ، والصور الفوتوغرافية ، وشهادة أصدقاتك . فاستدلال عينيك المرايا ، والصور الفوتوغرافية ، وشهادة أصدقاتك . فاستدلال عينيك عالم الفيزياء للإلكترونات . . . الخ . فإذا كنت تريد أن تنكر صحة استدلال عالم الفيزياء للإلكترونات . . . الخ . فإذا كنت تريد أن تنكر صحة استدلال عالم الفيزياء ، ينبغى عليك أن تنكر أنك تعرف أن الك عينين ظاهر تين \_ وهو محال على حد تعبير إقليدس .

ويمكننا أن نطاق اسم والمعطيات "() على كل ما ندركه من الأشياء دون استدلال وهي تشمل كل إحساساتنا الملحوظة من بصرية ، وسمعية ، ولمسية . . . . الخ ولدى الفهم المشترك من الأسباب ما يحعله يرد إحساساتنا إلى أسباب خارج أبداننا . فهو لا يصدق أن الغرفة التي يحلس فيها ، تنعدم عند ما يغلق عينيه ، أو عند ما ينام . وهو لا يصدق أن زوجه وأبناءه ، ليسوا سوى بدع من تلفيق خياله . ونحن قد نتفق في كل هذا مع الفهم المشترك ، لكن الخطأ الذي يقع فيه ، هو أن يفترض أن الأشياء بير الحية تشبه — في صفاتها الذاتية — ما تسببه من مدركات حسية . لأن اعتقادنا هذا ليس له من المبررات ، ما ليس للفرض الذي يذهب إلى أن أسطوانة الجراموفون تشبه الموسيقي التي تسببها . إلا أن ما أريد أن أؤكده خاصة ، ليس هو « الاختلاف » بين العالم الفيزيقي ، وبين عالم المعطيات . ولكن المهم في نظري — على العكس من ذلك — هو أن نلقي الضوء على ولكن المهم في نظري — على العكس من ذلك — هو أن نلقي الضوء على إمكان وجود تشابه بينهما أو ثق مها توحي به الفيزياء لأول وهلة .

وأظن أنى ربما استظعت أن أوضح آرائى على خير وجه ، إذا أناقار نتها بآراء وليبنتز » . فقد اعتقدايبنتز أن العالم مكون من ذرات روحية (٢) ، كل ذرة منها هى عقل صغير ، وكل ذرة منها تعكس صورة العالم . وهى تقوم بهذا العكس على درجات متفاوتة من عدم الدقة ، فأفضل الذرات الروحية ما كانت صورها الروحية للعالم أقل اختلاطاً (من صور خيرها من الذرات) . ولما كان ليبنتز قد ضلله المنطق الارستطالي الحلي ، فقد اعتقد أن الذرات الروحية لا تتفاعل ، وأن عكسها صورة المكون ذاته بالرغم من ذلك ، فسره ما قدره الله بينها من انسجام . وليس في وسعنا أن نقبل هذا الجزء من مذهب ليبنتز على الإطلاق . فنحن لا نعكس صورة العالم — بقدر من مذهب ليبنتز على الإطلاق . فنحن لا نعكس صورة العالم — بقدر

Monads, (1)

Data. (Y)

ما نعكسها فعلا للا تتبجة لما يوقعه بنا العالم من تأثير سببي . إلا أن هناك جوانب أخرى من مذهب لينتزهى أكثر اتفاقاً مع النظرية التي أود أن أناصرها .

ومن أهم هذه الجوانب، جانب يتعلق بالمكان. فالمكان بالنسبة لليبنتز ( وإن لم يكن قط واضحاً كل الوضوح في هذا الصدد ) على نوعين : مكان في العالم الخاص بكل ذرة روحية ، وهو العالم الذي تستطيع الذرة أن تعرفه بتحليل معطيات خبرتها ، وتنظيمها ، دون أن تفترض شيئاً عدا المعطيات . لكن ثمـة نوع آخر من المـكان كـذلك . فالذرات الروحية ــ كما يخبرنا ليبنتز ــ تعكس صورة العالم ، كل من وجهة نظرها الخاصة ، وتكون الاختلافات بين وجهات النظر مطابقة لاختلافات المنظور . ومن ثمة كان تنظيم وجهات النظر جميعاً ، يعطينا نوعا آخر من المـكان ، يختلف دن ذلك المكأن الموجود في العالم الخاص بكل ذرة. وفي هذا المكان العام، تحتل كل ذرة روحية نقطة ، أو منطقة صغيرة جداً على أية حال . وبالرغم من أن الذرة الروحية في عالمها الخاص، تجد مكانا خاصاً رحيباً من وجهة نظرها، إلا أن هذه الرحابة بأسرها تتقلص حتى تصير سن دبوس دقيق ، عندما توضع الذرة الروحية بين غيرها من الذرات الروحية . ويمكننا أن نسمى المكان الموجود في عالم المعطيات الخاص بكل ذرة روحية ، مكانا , خاصاً .. أما المكانالذي يتكون من وجهات النظر المختلفة للذرات الروحيةالمختلفة ، فيمكننا أن نسميه المكان والفيزيقي، وبقدر ما تعكس الذرة الروحية صورة للعالم عكسا صحيحاً ، تـكون الخواص الهندسية للسكان الخاص مطابقة لخواص المكان الفيزيقي .

ويمكننا أن نستعين بالجانب الآكبر من هذه النظرية مع تعديل طفيف، ليكون مثلا على النظرية التي أود أن أناصرها . فهناك مكان في عالم مدركاتي الحسية ، ومكان آخر في الفيزياء . ولا يحتل مكان مدركاتي الحسية بأسره

 في رأبي كما في رأى لينتز ـ سوى منطقة ضئيلة جداً من المكان الفنزيقي. إلا أن ثمة اختلافاً هاماً بين نظريتي ، وبين نظرية ليبنتز . مرجعه إلى اختلافنا في معنى السببية ، وإلى ما يترتب على نظرية النسبية من نتائج . فأنا أعتقد أن النظام المكانى الزمانى فى العالم الفيزيقي مرتبط بعملية التسبيب، وأن هذه بدورها مرتبطة بما تتصف به العمليات الفيزيقية من عدم رجوع<sup>(۱)</sup>. فقـــدكانت كل عملية فيزيقية ــ في الفيزياء الكلاسيكية ــ قابلة للرجوع . فاذا استطعت أن تجعل كل جزء من أجزاءالمادة يتحرك إلى الورَّاء بالسرعة نفسها التي كان يتحرك بها من قبل، أمكن لتاريخ الكون أن يرتد قافلا إلى الوراء . أما الفيزياء الحديثة ، فإنها ــ مستندة إلى القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ـ قد تخلت عن هذا الرأى، لا في ميدان الديناميكا الحرارية فحسب ، ولكن في كل ميدان آخر . فالذرات المشعة تتفكك عن بعضها البعض، ولا تلتمُ من جديد . ولكل عملية في العالم الفيزيقي ــ بصفة عامة \_ إتجاه معين ، يظهر فيه الفارق بين السبب والنتيجة ، ذلك الفارق الذي كان معدوماً في الديناميكا الـكلاسيكية . وأنا أعتقد أن النظام المكاني الزماني للعالم الفيزيقي ، يتضمن هذه السببية الموجهة . وعلى هذا الأساس ، كنت أرى رأياً يستفظعه سائر الفلاسفة ، وأعنى به الرأى الذي يذهب إلى أَنَ إِفْكَارِ النَّاسِ مُوجُودَةً فَى رَوُوسِهُم . فَضُوءَالنَّجُم يَسْرَى فَىفْضَاءَمُعَتْرُضَ ، ويسبب اهتزازاً في عصب الإبصار ، ينتهي بحادثة تحدث في المخ. والذي أذهب إليه هو أن الحادثة التي تقع في المخ «هي » إحساس بصرى. أي أنني فى واقع الأمر – أرى أن المخ يتكون من أفكار ، إذا استعملنا كلمة و الفكر ، في أوسع معانيها ، كما استعملها ديكارت . سيقول الناسُ رداً على هذا الرأى « هذا كلام فارغ . فني إمكانيأن أرى مخاً منخلال المجهر ، وأن أتأكد من أنه لا يتكون من أفكار ، ولكن من مادة ، كما تتكون المناضد ،

Irreversibility of physical processes (1)

والمقاعد من مادة تماماً » . وهذا خطأ محض . فالذي تراه عندما تنظر إلىمخ من خلال المجهر ، هو جزء من عالمك الخماص ، هو أثر تركته فيك عملية سببية بدأت من المخ ، الذي تقول إنك تنظر إليه . ولاريب في أن المخالذي تقول إنك تنظر إليه، جزء من العالم الفيزيقي، لكنه ليس هو المخ الدى يقع لك معطى من معطيات خبر تك . « فذلك ، المخ ليس سوى نتيجة بعيدة للمخ الفيزيقي . وإذاكان وضع الجوادث في المكان الفيزيقي الزماني راجعاً ــ فيما أرى ــ إلى العلاقات السببية، ترتب على هذا أن مدركك الحسى الذي لا يتم إلا بعد أحداث تقع في العين، وفي عصب الإبصار الذي يدخل المخ ــ هذا المدرك الحسى لابد أن يكون موضعه فى مخك. ويمكنني أن أوضح كيف أختلف عن معظم الفلاسفة ، إذا استشهدت بعنوان مقالة كتبها مستر م.هدسون ــ M. Hudson في مجلة «مايند» « Mind » في إبريل ١٥٩٦ . وعنوان مقالته هو « لماذا لا نستطيع أن نشاهد ما يدور في رؤسنا أو أن نلاحظه؟ » . والدى أذهب إليه هو أننا لانستطيع أن نشاهد أو أن نلاحظ شيئاً آخر عدا ذلك على الإطلاق .

ونستطيع أن نصل إلى نفس النتيجة إذا نحن التمسنا طريقاً آخر. فقد رأينا عندما كنا نتأمل اللوح الحساس الذي يصور جزءاً من السهاء ذات النجوم، أن هذه العملية تتضمن عدداً ضخماً من الحوادث يقع عند اللوح الحساس: أى أن لكل موضوع يمكن للوح تصويره حادثة واحدة على أقل تقدير ممكن. وأستدل من ذلك أنه في كل حيز صغير من المكان الذي هو زمان، يو جدعد دها ئل من الحوادث المتداخلة، تر تبط كل حادثة منها — عن طريق خيط سببي — بحادثة أصلية وقعت في زمن سابق، وإن كانت هذه الحادثة لا تسبقها ـ عادة ـ إلا بفترة و جيزة جدا . فإذا وضعنا أداة حساسة ـ كلوح حساس مثلا \_ في أي مكان من الأمكنة ، كان بوسعنا أن نقول — بمعنى من المعانى — إن هذه الأداة « تدرك ، الموضوعات المتعددة التي تصدر عنها هذه الخيوط السبية . إلا أننا لا نستعمل لفظة « يدرك » مالم التي تصدر عنها هذه الخيوط السبية . إلا أننا لا نستعمل لفظة « يدرك » مالم

تكن الأداة التي نحن بصددها مخاجياً ، ولكن هذا ليس راجعاً إلا لأن في المناطق التي تسكنها الأمخاخ الحية ، علاقات خاصة تنشأ بين ما يقع فيها من حوادث . وأهم حادثة من بين هذه الحوادث هي الذاكرة . وحيثما وجدت هذه العلاقات الحاصة ، نقول إن ثمة ، مدركا ، . ففي إمكاننا أن نعر ف «العقل ، بأنه مجموعة من الحوادث ، تربطها سلسلات من سلسلات الذاكرة (۱۱) تمتد إلى أمام وإلى وراء . على أننا نعرف عن مجموعة بعينها من الحوادث — هي المجموعة التي تتألف منها ذواتنا — معرفة أوثق ، وأكثر مباشرة من معرفتنا عن أي شيء آخر في العالم . فنحن \_ فيها مختص وأكثر مباشرة من معرفتنا عن أي شيء آخر في العالم . فنحن \_ فيها مختص كذلك الكيفيات \_ التي أعني بها ما يميز الأصوات إذا ما قورنت بالألوان ، كذلك الكيفيات \_ التي أعني بها ما يميز الأصوات إذا ما قورنت بالألوان ، أو ما يميز اللون الأحراذا ماقورن باللون الأخضر . وهذا هو مالا نستطيع أن نعر فه عندمانكون بصدد العالم الفيزيقي .

فى النظرية السابقة ثلاث تقاط هى بمثابة المفاتيح لها. أولها أن الكائنات التى يرد ذكرها فى الفيزياء الرياضية ، ليست جزءا من مادة العالم ، لكنها تركيبات مكونة من حوادث ، تنظر إليها على أنها وحدات تسييلا لمهمة عالم الرياضة . والنقطة الثانية هى أن ما ندركه دون استدلال ينتمى بأسره إلى عالمنا الخاص . فأنا أتفق مع «بيركلى » من هذه الوجهة . فالسهاء ذات النجوم التى نعرفها فى الإحساس البشيرى هى (معطى) فى داخلنا ، أما السهاء الخارجية ذات النجوم ، والتى نؤمن بوجودها ، فهى سماء مستدلة . والنقطة الثالثة هى أن الخيوط السبيةالتى تتيح لنا أن ندرك كثرة من أشياء ، قابلة لأن تغيض كما تغيض الأتهار فى الرمال ، بالرغم من أن بعض الخيوط

Memory - Chains (1)

من هذا القبيل توجد فى كل مكان. وهذا هو السبب فى أننا لاندرك كل شى. فى كل وقت .

ولست أدعى أن النظرية السابقة يمكن أن يقام عليها البرهان. لكن ما أسوقه تأييداً لها هو أنها \_ كنظريات الفيزياء \_ لا يمكن أن تننى بالبرهان، وأنها تجيب على كثير من المشكلات، التي وجدها أصحاب النظريات القديمة مشكلات محيرة. ولست أعتقد أن أي شخص حصيف يمكنه أن يدعى أكثر من هذا لأى نظرية من النظريات.

# الفَصِّلُالِثَالِثُ « محـاولات أولى »

بدأت أفكر في المائل الفلسفية في الخامسة عشر من عمرى. ومنذ ذلك الحين إلى أن التحقت بكيميروج بعد ذلك بثلاثة أعوام ، كنت أفكر مفردى ، ومن قبيل الهواية ليس إلا . فلم أكن قد أطلعت بعد على أى كتاب فلسنى ، حتى قرأت ، منطق ، ميل في الشهور الأخيرة قبل التحاقى بكلية ، ترينيي ، . وكانت الرياضة تشغل معظم وقيى ، وتسود \_ إلى حد كبير \_ محاولاتي الأولى في التفكير الفلسنى . لكن الحافز الوجداني الذي دفعني إلى التفكير ، كان \_ على وجه الخصوص \_ هو الشك في العقائد الدينية الأساسية . إلا أنى أضمرت شكوكي اللاهو تية ، لا لأنني كنت أجد في الدين طمأنينة فسب ، ولكن لأني شعرت أيضاً أن هـنده الشكوك \_ إذا ما أعلنها \_ في سبب لى الألم ، وتجلب على السخرية . لذلك از ددت وحدة وانفر اداً . وقبل عيد ميلادي السادس عشر ، وبعده مباشرة ، كتبت ما كنت أومن به وما كنت أدى مستخدماً أحرف الهجاء اليونانية ، وقواعد التهجي في علم وما كنت ، حتى أخني شكوكي . والفقر ات التالية هي مقتطفات من تلكم الخواطر :

الثالث من مايوسة ألف وتمانمائة وتمايه وتمانين: سوف أكتب في بعض الموضوعات الدينية منها على وجه الخصوص. فقد أصبحت ـ نتيجة لظروف مختلفة ـ أنعم النظر فى القواعد الاساسية للدين الذى ربيت عـــــلى تعاليمه. ولقد انتهيت فى بعض المواضع إلى ما يؤكد عقيدتى السابقة من النتائج، بينما انسقت ــ رغم أننى ــ المواضع إلى ما يؤكد عقيدتى السابقة من النتائج، بينما انسقت ــ رغم أننى ــ

فى مواضع أخرى إلى بعض النتائج التى لم تكن لتصدم أهلى فحسب، وإنما قد سببت لى كثيرا من الألم كذلك. فقد دوصلت إلى اليقين فى قليل من الأمور، ولكن آرائى ـ وإن لم تكن فى مرتبة العقائد ـ تكاد تقترب من العقائد فى بعض النواحى.

وليس لدى من الشجاعة ما يجعلنى أخبر أهلى بآنى لا أكاد أو مـــن بالخلود . . .

الناسع عشر (من مارس): أديد الآن أن أدون الأسباب التي مسن أجلها أو من بالله ويمكنني أن أقول بادى الله الله الله أن أصمى نفسي مؤلها الإذاكان لا بد أن أضع لعقيدتي إسما وأنني يمكن أن أسمى نفسي مؤلها الإذاكان لا بد أن أضع لعقيدتي إسما والآن وأنا أحاول أن أكتشف أسباب إيماني بالله الن أضع في إعتباري إلا البراهين العلمية الهذا عهد قد قطعته على نفسي الكفي الكثير أن أفي به وأن أستبعد في سبيله كل عاطفة ولكي نجد الأسباب العلمية التي تبرر الإيمان بالله اعلمية أن رجع إلى بداية الاشياء جميعاً فنحن نعام أنه إذا كانت القوانين الطبيعية الحالية ، قد كانت سارية المفعول على الدوام ، فلا بد أن كمية المادة ، وكمية الطاقة الموجود تين الآن في الكون كانتا دائما ثابتين الكن الفرض السديمي لا يشير إلى تاريخ أبعد من الوقت الذي كان فيه الكون بأسره مليئاً بمادة سديمية متجانسة .

ومن ثمة كان من الممكر. أن تكون المادة والقوة الموجودتين الآن ، قد خلقتا خلقاً ، من الواضح أنه لا يمكن أن يتم إلا بقوة إلهية . لكننا حتى لو سلمنا بأنها كانتا موجودتين على الدوام ، فمن أين جاءت إذن العلة التى تنظم فعل القوة في المادة ؟ أعتقد أنه لا يمكن إرجاعها إلا إلى قوة مدرة منظمة ، يمكنى بناء على ذلك أن أسميها الله .

الثاني والعشرود من مارس: أثبت - في محاولتي الأخيرة - وجود الله ع طريق انتظام الطبيعة (١) و ثبات بعض القوانين الطبيعية في كلمسالكها. والآن لنر إلىأى حدكان التدليل معقولا . لنفترض – كما يزعم البعض – أن الكون الذي نشهده الآن ، إنما وجد بمحض الصدفة · فهل يجوز لنا حينئذ أن نتوقع أن تسلك كل ذرة من الذرات في أي ظروف معينة ، سلوكا مهاثلا بالضبط لسلوك ذرة اخرى ( في نفس الظرَوف )؟ أعتقـــد أنه إذا كانت الذرات خاليه من الحياة ، فليس هناك ما يبرر لنا أن نتوقع لها أن تتحرك أى حركه دون قوة مدبرة . أما إذا كانت الذرات ـعلى العكس من ذلك ـ قد وهبت حرية الإرادة ، فلزام علينا أن نسلم بنتيجة هي أن كل الذرات في الكون قد ارتبطت في مجتمع مشترك (٢٠) ، واتفقت فيها بيها على قوانين لا تخرقها ذرة منها قط . وهذا فرض من الواضح أنه محال . وبناءاً على ذلك كان لزاما علينا أن نؤمن بالله . غير أن هذه الطريقة التي اتبعناها في إثبات وجوده ، تنفي في الوقت ذاته المعجزات ، وسائر ما ننسبه إلى القوة الإلهيــة من تجليات. ومعذلك فهي لا تنني إمكان حدوثها ، لأن صانع القوانين يمكنه \_ بطبيعة الحال \_ أن يبطل القوانين أيضاً . على أننا نستطيع أن تنتهي بطريقة أخرى إلى إنكار للمعجزات . لأنه إذاكان الله هو واضع القوانين ، فمـــن المؤكد أن تغيير القانون من آونة الى أخرى ، يدل على أنه قانون ناقص . ومحال أن ننسب هذا النقص إلى الطبيعة الإلهية ، فيكون الأمركما ورد في الكتاب المقدس وهو أن الله قد ندم على ما صنع .

الثانى من أبريل: والآن أصل إلى الموضوع الذى يمسنا مساساً شخصياً أكثر مها يمس غيرنا من الكائنات ، نحن أبناء الفناء المساكين. وأعنى بهذا

The Uniformity of Nature (1)

Commonwealth (Y)

موضوع الخلود، وهو الذي خيب التفكير فيه رجائي، وآلمني أشد الألم. وهناك طريقتان للنظر فيه: أولاهما بدراسة التطور، وبمقارنة الإنسان بالحيوانات، والثانية بمقارنة الانسان بالله. غير أن الطريقة الأولى هي أكثر الطريقتينُ إتفاقا مع العلم ، لإننا نعرف عن الحيوانات كل شيء ، ولكننا لانعرف عن الله أي شيء الذلك كنت أعتقد أننا إذا إبدأنا بحثنا بحرية الإرادة ، لم نجد حداً فاصلا بين الإنسان ، والحيوان ذي الخلية الواحدة . للحيوان ذي الخلية الواحدة. وهذا من الصعوبة بمكان. لذلك كنـــــا لا نستطيع التسليم بحرية الإرادة للانسان مالم نكن على إستعداد لأن نسلم الواحدة ، لكن من العسير أن نتصوره ، إذا كان البروتو بلازم - كما يبدو لى من المحتمل ـ قد جاء بأكمله إلى الوجود في مجرى الطبيعة المألوف دون عناية خاصة من الله . وإذن فنحن وسائر الكائنات الحية ، إنما نستمر في حياتنا بفضل قوى كيميائية ، واسنا في تركيبنا أدعى للدهشة من الشجرة ، وهي التي لايزعم أحد أن لها حرية إرادة . بلولو أنناكان لدينا من المعرفة ما يمكننا من إدراك القوى التي تفعل فعلها في أي إنسان ، وفي أي وقت من الأوقات ، وما مدفعه من اليواعث وما بردعه ، وتركب مخه ، في أي وقت من الأوقات\_ لاستطعنا حينتذ أن نتنبأ على وجه الدقة بما سيفعله . زد على ذلك أن حربة الارادة ـ من وجهة النظر الدينية ـ صفة نسرف في الغرور إذا ادعيناها لأنفسنا ، لأنها ـ بطبيعة الحال ـ خرق لقوانين الله . إذ أن كل أفعالنا لابدأن تكون محددة كما حددت مواضع النجوم بفضل قوانين الله المألوفة · لذلك أعتقد أننا بجب أن نترك لله مهمة التقرير المبدئي للقــوانين الطبيعية ،التبي لاتخرق أبداً ، والتبي تحددكل أفعال البشر · ومادمنا لا نتصف بحرية الإرادة، فليس من الممكن أن نكون خالدين .

الاثنين ٩ أربل: .. إني لأود لو أني آمنت بالحياة الأبدية . لأني أصبح تعساً كل التعاسة كلما خطر لى أن الإنسان ليس سوى آلة من الآلات ، قد ذودت بـ لسوء حظها ـ بالوعى . لـكن ليس هناك من نظرية غير هـذه تتفق وقدرة الله الشاملة الـكاملة ، التي يقدم العلم عليها ــ فيها أعتقد ــ شواهد وفيرة . لهذا كان على إما أن أكون ملحداً ، أو منكراً للخلود . ولماكنتِ أجد أن الإحتمال الأول مستحيل ، فإنى أسلم بالاحتمال الثاني ، دون أن أطلع أحداً عليه . وأعتقد أنه مهاكان هذا الرأى عن الإنسان مختَّاً للأمل، فإنه يقدم لنا فكرة رائعة عن عظمة الله ،كلما تصورنا أنه يستطيع في بداية العالم أن يبدع القو انين التي ستحدث 🗕 بفعلها في كتلة من المادة السديمية ليس غير ، وربما لم تكن أكثر من أثير منتشر في هذا الجزء من الكون \_ ستحدث كاثنات مثلنا ، واعين يوجو دِنا ، بلوقادرين إلى حد ما على إدراك الأسرار الإلهية! كل هذا دون تدخل جديد من جانب الله! والنظر الآن فيما إذا كان هذا المبدأ الذي ينني حرية الإرادة باطل كما قد يبدو للبعض. إذ لو أننا تحدثنا عنه إلى الناس، لضربوا الأرض بأقدامهم أو فعلوا شيئاً من هَذا القبيل . لكن ربما لم يكن فى وسعهم إلا أن يفعلوا ذلك، لأن لديهم مايريدون أن يبرهنوا عليه .وهذا ما يكون لهم بمثابة الدافع على هذا التصرف. وهكذا. ، فنحن فى كل مانفعله ، إنما نصدر عن دوافع تتحكم فينا. أضف إلى ذلك أنه ليس ثمة حد فاصل بين شيكسبير أوهر برت سبنسر وبين إنسان من يايوا (١) . ولكن يبدو أن بينهما وبين البييوى (٢) من الاختلاف مابين هذا وبين القرد.

<sup>(</sup>۱) Papua : وتسمى بنينيا الجديدة . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) نسة لملى يانوا (المترجم)

الرابع عشر من أبربل: ومع ذلك،فثمةصعوبات كبيرة تواجه النظرية

التي ترى أن الإنسان غير خاله ، وأنه ليس حر الإرادة،وأنه بلا روح ، أو أنه باختصار \_ ليس سوى آلة محكمة ، مذودة بالوعى. لأن الوعى في حد ذاته ، صفة تميز البشر عن المادة الميتة كل التمييز . فإذا كانوا يتميزون عن المادة الميتة بصفة من الصفات ، فلماذا لا يتميزون عنها بصفة أخرى كالإرادة الحرة ؟ وأنا أعنى بحرية الإرادة ، أنهم مثلا ـ لا يخضعون للقانون الأول من قوانين الحركة ، أو على الأقل ، أن الاتجاه الذي يستخدم فيــــه مايحتوونه من طاقة ، لا يتوقف كلية على الظروف الخارجية. أضف إلى ذلك أنه يبدو من المستحيل أن نتخيل أن الإنسان \_ الإنسان العظيم بماله من عقل ومعرفة بالكون، وأفكار عن الصواب والخطأ، الإنسان بمافيه من عواطف، بحبه وكراهيته ، وتدينه \_ أن هذا الإنسان ايس سوى مركب كيميائي قابل للتحلل، تتوقف شخصيته، و تأثيره في الخير أو في اتجاه الشركل التوقف على ما يعترى ذرات مخه من حركاتجزئية ، وأنأعاظم الرجالجميعاً ، ما كانوا عظماء إلا لأن ذرة بعينها من ذرات أمخاخهم كانت تصطدم بأخرى عدداً من المرات أكثر بقليل مها يحدث في غيرهم من الرجال! ألا يبدو هذا بعيداً كل البعد عن التصديق، وأولا يكون مجنونا بالضرورة أي إنسان يؤمن بمثل هذا السخف؟ وَلَكُن ماذا عسى أن يكون البديل الآخر؟ هو أن نسلم بنظرية التطور التي ثبتت صحتها بالفعل ، فنرى أن القرود قد ارتقت في ذكاتُها ، وأن الله قد وهب قرداً من بينها \_ فجأة، وبمعجزة منمعجزاته \_ ذلكالعقل الرائع الذي نجمل كيف قدر لنا أن نحوزه .

فهل قدر على الإنسان إذن \_ ذلك الإنسان الذي سمى بحق تحفة الله المجيدة \_ أن يفى تماما بعد أن استمر فى تطوره طيلة هذه الأجيال العديدة ؟ السنا ندرى ، لكننى أفضل ذلك الرأى الذي يرى أن الله ماكان فى حاجة

إلا لمعجزة واحدة ، ليوجد بها الإنسان ، وأنه الآن تارك للإنسان حريته ليفعل مايحلو له .

الثامن عشر من إبربل: مادمنا قد سلمنا بالنظرية التي ترى أن الإنسان فان ، وأنه محروم من حرية الإرادة ، وهي التي لن تكون قط أكثر من نظرية ،كما أن كل ما أكتبه هنا ليس ـ بطبيعة الحال ـ سوى تأملات ، فما هي الفكرة التي نستطيع أن تخرج بها عن الصواب والخطأ ؟ يقول الكثيرون إذا أنت ذكرت أدنى ذكر نظرية باطلة مثل نظرية «القضاء والقدر». ـ التي لاتعدو أن تكون باطلا ـ وإنكان البعض لا يعتقد ذلك ـفاذا يكون شأن الضمير ؟ .. الخ. (والضمير فيرأيهم، قد غرسه الله مباشرة في الإنسان) ورأبي هو أن الضمير راجع ـ أولا ـ إلى التطور ( الذي مر به الإنسان )، والذَّى كان لابد ـ بطبيعة آلحال ـ أن يكوَّن في الإنسان غرائز المحافظة على. النفس ، وهو راجع ـ ثانيا ـ إلى المدنية والتربية التي تدخل تهذيبات كبيرة على فكرة المحافظة على النفس ِ ولنأخذ الوصايا العشر مثالًا يوضح لنا الأخلاق البدائية . فالكثير من هذه الوصايا كان يهدى إلى حياة مستقرة المجتمع، لأن الحياة المستقرة هي خير ما يساعد على المحافظة على النوع . ولذلك كانت جريمة القتل هي أبشع جريمة ترتكب في نظر هذه الوصايا ، وهي الجريمة التي يشعر مرتكبها بأكبر الندم على فعلما ، فني ارتكابها القضاء المباشر على النوع . زد على ذلك أن العبرانيين ـكما نعلم ـكانوا يعتقدون أن إنجاب كثير من الابناء آية على إنعام الله ، بينما كِانوا يعتبرون من لاذرية له إنساناً قد حلت به لعنة الله . والأمركذلك عند الروملن . فقدكانوا يكرهون الأرامل ، وكانوا ـ فيها أظن ـ يحرمون عليهن البقلافى روما أكثر من عام واحد دون زواج . ولنسأل الآن : لماذا نشأت هذه الإفكار دون غيرها؟ أو لم يكن مصدر هذه الأفكار ببساطة هو أن أولئك الناس ـ

الذين كانوا موضوعات للشفقة أو للكراهية \_ ما كانوا ينسلون مزيداً من الكائنات البشرية ؟ ويمكننا أن نفهم على خير وجه كيف نشأت أمثال هذه المعانى، عندما صار الناس اكثر رشداً ، لأنه إذا شاع القتل والانتحار فى قبيلة من القبائل، فنيت هذه القبيلة عن آخرها . ومن ثم كانت القبيلة التى تضع مثل هذه الافعال موضع الشناعة \_ تبخى فأئدة كبرى . على أن هذه الافكار \_ بطبيعة الحال \_ تتعدل بعض الشيء فى المجتمعات الاكثر تمديناً . أما عن رأى ، فإنى أنتوى أن أعرضه فى محاولة قادمة .

العشرور. من أبريل : أنا أعتقد إذن أن الأخلاق البدائية تصدر دائماً عن فكرة المحافظة على النوع . لكن هل هذه قاعدة أخلاقية ، ينبغي أن يتبعها المجتمع المتمدين ؟ لا أظن ذلك . فالقاعدة التي أعتنقها ، لتهدى سلوكي في حياتي ، والي أعتبر التحول عنها خطيئة ، هي أن أتصرف بالطريقة التي أعتقد أنها أحرى الطرق بأن تؤدى إلى أكبر قدر من السعادة ، من حيث كل من كثافة السعادة ، وعدد الذين تصيبهم هذه السعادة . وأنا أعرف أن جدتى لأمى تعد هذا قاعدة للحياة غير عملية ، وتقول إنكمادمت لاتستطيع أن تعرف على الإطلاق الطريقة التي ستجلب أكبر قدر من السعادة ، فخير ما تفعله هو أن تطيع الصوت الجو انى لضميرك . لكن من السهل أن نتبين كيف أن الضمير متوقف - في الجانب الأكبر منه على التربية ( بما أن العامة من الإيرلنديين – على سبيل المثال – لا يعدون الكذب نوعاً من الخطأ . ) هذه الحقيقة وحدها تبدو لى كافية تماماً لنغي ما للضمير من طبيعة إلهية . وما دام الضمير – كما أعتقد – ليس سوى نتـــاج مركب للتطور والنربية ، فمن الواضح أن اتباعنا الضمير من دون العقل ضرب من العبث. ويدلني عقلي علىأن أفضل طريقة للسلوك هي أن أتصرفعلينحو يجلب الحد الأقصى من السعادة . ذلك أنني حاولت أن أتبين غرضاً آخر يمكنني أن

أضعه نصب عينى ، ففشلت . على أن السعادة التى أهدف إليها ليست سعادتى الشخصية على وجه الخصوص ، ولكنها سعادة الآخرين على حد سواء ، دون تمييز لنفسى عن أقاربى ، أو عن أصدقائى ، أو عن الغرباء عنى تماماً .

ولسث أبالي كثيراً \_ في الحياة الواقعية \_ إذاكان الآخرون بخالفوني الرأى . لأن من الواضح أنه حيثها تتاح للمرءأى فرصة لا كتشاف الصواب، فمن الافضل أن يفعل ما يُعتقد أهله أنه صواب. وحجتى في هذا الرأى هي ــ أولا ــ أنني لا أستطيع أن أجد رأياً غير هذا الرأى ، ما دمت قد اضطررت - كما يضطر كل من ينسب إلى القطور ذلك الدور الخطير -إلى التخلي عن الفكرة القديمة ، فكرة استفتاء المرء لضميره ، وأنني ـ ثانياً ـ يبدو لى أن السعادة هي أعظم شيء نسعي إليه ، وأنها بالفعل هي الغاية التي يسعى إليها كل المشتغلين بالأعمالالعامة . ويمكننيأنأقول. تطبيقاً لنظريتي على الحياة العملية ـ أنه في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بيوحدي دون سواي ( إذا كان يمكن لمثل هذه الحالة أن توجد )، فإنى أتصرف على نحو أناني كل الأنانية لكي أسعد نفسي . ولنفترض ـ كمثال آخر ـ أنني قد أتبحت لي الفرصة لكي أنقذ ( من الموت ) رجلا أعرف أنه شرير ، من الأفضل لو فارق الحياة . من الواضح أن أكثر الأمور اتفاقاً مع سعادتي هو أن أندفع وراءه لانقذه ، لانني إن فقدت حياتي ،كانتهذه طريقة بديعة جداً للتخلص منها ، وإن أنقذته ، فزت بمتعة الثناء الذي لا ينتهي . أما إذا تركته ليغرق ، كنت قد ضيعت على نفسي فرصة من فرص الموت ، وجلبت على نفسي شقاء اللوم الكثير . لكن العالم يكون أفضل بموته ، ويكون أفضل بحياتي ، كما آمل في ذلك أملا ضئلا.

٢٩ من ابريل : قطعت على نفسي عهداً أن أتبع العقل في كل الأمور ،

وألا أتبع الغرائز التي ورثتها \_ في جانب منهـا \_ عن أجدادي ، واكتسبتها بالتدريج عن طريق الانتخاب الطبيعي ، والتي ترجع ـ في جانب آخر منها ـ إلى ما تلقيت من تربية . فكم يكون من العبث لو أننا اتبعنا هذه الغرائز في مسائل الصواب والخطأ ! لأن الجانب الذي ورثته \_ كما لاحظت من قبل \_ ليس سوى مبادىء تهدى إلى المحافظة على النوع، أو إلى المحافظة على ذلك الجزء الذي أنتمي إليه من النوع. أما الجانب الذي يرجع إلى التربية، فهو يكون صواباً أو خطأ وفقاً للتربية التي تلقاها الفرد . ومع ذلك يقال لنا إن هذا الصوت الجو ّاني ـ هـذا الضمير إلذي هو عطية الله ، والذي دفع ماري السفاحة(١) إلى أن تحرق البروتستانت ـ هو ما ينبغي علينا ـ نحن الـكائنات العاقلة \_ أن نتبعه . وأنا أعتقد أن هذه الفكرة ضرب من الجنون ، وأحاول أن أذهب بالعقل إلى أقصى ما أستطيع . فما أتخذه مثلا أعلى ، هو ذلك المثل الذي يؤدى في نهاية الأمر إلى أكبر قدرمن السعادة لأكبر قدرمن الناس. ثم أستطيع أن أستخدم العقل لكي أستخدم أحرى السبل بالإفضاء إلى هذه الغاية ، بيد أنني أستطيع أيضاً \_ في حالتي الفردية \_ أن أتصرف حسب ضميري إلى حد قريب أو بعيد وفقاً لجودة تربيتي . لكن من الغريب أن الناس بكرهون أن يتخلوا عن الدافع الحيواني ، لكي يتبعوا العقل.

الثالث من مايو : .... ثمة حجة فى غاية القوة ، لم أثبتها فى موضعها ، وهى أن النفس أثناء وجودها هنا على الأرض ، تبدومر تبطة بالبدن ارتباطأ

<sup>(</sup>۱) Bloody Mary : هى مارى الأولى ملكة انجلترا . تولت العرش في ١٥٥٣. وتوفيت في ١٥٥٨. وسميت بالسفاحة لما حدث فى أثناء حكمها من محاكمات دينية أعدم فيهاكثير من البروتستانت . ( المترجم )

لا ينفصم ، بحيث تنمو بنموه ، وتضعف بضعفه ، وتنام بنومه ، وتؤثر فى المخ ، وتتأثر بدورها بأى شىء غير عادى يحدث فى المخ . لذلك لم تكن قصيدة «الإيحاءات ، (۱) لوردزورث ، سوى خدعة من الخيدع . لأنه واضح كيف تنمو النفس بنمو البدن ، وهى ليست ـ كا يزعم ـ كاملة فى نموهامنذ البداية .

الثالث من يونيو : إنه لمن عجب أن تكون المبادى. أو العقائد التي استطعت أن أقتنع بها قليلة إلى هذا الحد! فهآ نذا أجد عقائدي التي لم أكن أشك فيها ، تنرلق من بين يدى واحدة إثر أخرى إلى نطاقالشك . فقدكان من دأبي ـ مثلا ـ ألا أشك للحظة واحدة في أن الحقيقة هدف من الحير أن أصل إليه . لكنني الآن أعاني أكبر الشك ، وأكبر الحيرة ، لأنالبحث عن الحقيقة قد أفضى بي إلى ما كتبت في هذا الدفتر من نتائج ، بينما لوكنت بقيت مقتنعاً بالتسليم بتعاليم صباى ، لظللتَ مطمئن البال. لَقَد زءرع البحث. عن الحقيقة أغلب عقائدي القديمة ، وجعلني أرتكب من الأفعال ما يمكن أن يكون من الخطايا ، ولولا ذلك لظلت صفحتى بيضاء منها. ولستأعتقد أن البحث عن الحقيقة قد زاد من سعادتي بأي حال من الأحوال. فهو قد أكسبني \_ بطبيعة الحال \_ شخصية أعمق مهاكان لي، وازدراء للتوافهوالهزل، لكنه في ثفس الوقت اذهب عني بشاشتي، وضاعف من المشقة التي تواجهني لكى أصطغى لنفسى أصدقاء خلصا . وأسوأ ما فى الامر ، أنه منعنى من أن أخالط أهلى مخالطة حرة ، وبهـذا جعلهم غرباء على بعض أفكار من أعمق أفكاري ، ولو حدث ـ لسوء الحظ ـ أن أطلعتهم عليها ، لاصبحت في الحال موضوعاً لسخرية، أجدها مريرة إلى حديفوق الوصف، وإنكانت لاتصدر عن قصد سيء . وهكذا يمكنني ـ في حالتي الفردية ـ أن أقول إن نتائج

<sup>·</sup> Intimations · (1)

البحث عن الحقيقة كانت سيئة أكثر منها طيبة . واكن قد يقال لى إن الحقيقة الى أنقبلها على أنها كذلك ، ليست بالحقيقة ، وقد يقال لى إنى إذا ما بلغت الحقيقة الأصلة ، إزدادت بها سعادتى . بيد أن هذه قضية تثير كثيراً من الشك . ومن ثمة كان لدى شكوك كبيرة فى أن للحقيقة فوائد غير مشوبة بالحسائر . فمن المؤكد أن الحقيقة الى نجدها فى علم الأحياء ، تببط بفكرة المرء عن الإنسان ، وهى لهذا لا بد أن تكون مؤلمة لنا . زد على ذلك أن الحقيقة تجعل أصدقاءنا السابقين غزباء علينا ، وتعوقنا عن أن نتخذ أصدقاءاً جدداً ، وهذا أيضاً شيء سيء . فربما كان على المرء إذن أن ينظر إلى كل هذه الأمور على أنها نوع من الاستشهاد ، ما دامت الحقيقة الى يصل إليها إنسان واحد ، غالباً ما تؤدى إلى ازدياد سعادة الكثيرين من الآخرين ، وإن كانت لا تؤدى إلى ازدياد سعادة الكثيرين من الآخرين ، إلى أن أسعى إلى الحقيقة ، بالرغم من أن الحقيقة من النوع الذى فى هذا الدفتر (إذا كانت هذه هى حقاً الحقيقة ) ، لا أود أن أذيعها ، لكنى على الأحرى أود لوحلت بينها وبين أن تذاع .

\* \* \*

كان عقلى حينداك فى حالة من الاضطراب، مصدرها محاولتى الجمع بين وجهات نظر ،وألوان من الشعور تنتمى إلى قرون ثلاث مختلفة .

فقد كان تفكيرى - كاتدل المقتطفات السابقة - بحرى - فى صورة فحة - على شبه شديد بتفكير ديكارت وقد كان اسم ديكارت مألوفاً لى، لكنى لم أكن أعرفه إلا بوصفه مبتكراً للإحداثيات الديكارتية ، ولمأكن أعرف أنه قدكتب فى الفلسفة . أما رفضى لحرية الإرادة على أساس أنها تنقض قدرة الله المطلقة ، فقد كان يمكن أن ينتهى بى إلى فلسفة كفلسفة سبينوزا .

وقد انتهيت إلى هذه الوجهة من النظر التي كانت سائدة فى القرن السابع (م — ٣ فلسفتى)

عشر، نتيجة للأسباب ذاتها التي أدت في الأصل إليها: أي الإلف لقوانين الديناميكا ، والاعتقاد بأنها تفسركل حركات المادة . إلا أننى انتهيت بعــد حين إلى إنكار وجود الله ، و تقدمت خطوة ، فصرت فى موقفأشبه بموقف الفلاسفة ، الفرنسيين في القرن الثامن عشر ، فقد اتفقت معهم في أنني أصبحت مثلهم مؤمناً متحمساً بالفلسفة العقلية (١) ، وأحببت أداة لابلاس الحاسبة (١٦) ، وكرهت ما كنت أعتبره من قبيل الخرافة ، وآمنت إيماناً عميقاً بقدرة الإنسان على بلوغ الـكمال ، إذا جمع بين العقل والآلة .كل هذا كنت أومن به في حماس ، لكُّن هذا لا يستلزم أن إيمانيكان إيماناً عاطفياً في صميمه . ومع هذا ، فقد كان لدى \_ إلى جانب هذا \_ اتجاه وجداني-اد ، لم أكن أستطيع أن أجد لهسنداً من العقل . فقد كنت آسف على فقدى عقيدتى الدينية ، وكنت أحب جمال الطبيعة حباً ضارياً ، وكنت أقرأ في تعاطف وجداني ما ساقه وردزورث ، وكارليل ، وتنِّـيسون من حجج عاطفية دفاعاً عن الدين، بالرغم من أنني كنت أرفض هذه الحجج رفضاً عَقلياً حاسماً كل الحسم . ولم يصادفني أي كتــاب عدا ما كتبه َ بكـُـل Buckle حتى قرأت كتاب و المنطق ، لميل ، ذلك الكتاب الذي بدا لى متصفاً بالتكامل الفكرى . أستطيع أن أقبلها (عقلياً). فقد كان ما كتبه كارليل عن « لا الأبدية » و . نعم الابدية ، يبدو لي في غاية الفخامةِ ، على الرغم من أنني كنت أعتقد أنه فى حقيقته كلام فارغ من المعنى . أما شلى ، فهو الوحيد من بين مر. عرفت من الكتاب حينداك ، الذي كان مجانساً لي كل المجانسة . ولم يكن مجانساً لى فى حسناته فحسب ، ولكن كان مجانساً لى فى نقائصه أيضاً . فقد كنت أجد عزائى فى إشفاقه على نفسه ، وفى إلحاده على السواء . وقد كنت عاجزاً كل العجز عن أن أجمع في كل منسجم بين معرفة القرن

<sup>.</sup>Rationalism (1)

<sup>.</sup> Laplace's Calculator (Y)

السابع عشر ، وبين معتقدات القرن الثامن عشر ، وبين حماسات القرن التاسع عشر .

على أن شكوكي لم تكن مقصورة على اللاهوت فحسب ، لكنها كانت تمتد أيضاً إلى الرياضة . فبعض براهين إقليدس ـــ وخاصة تلك البراهين التي كانت تستخدم في منهج التطابق \_ بدت لي مزعزعة إلى حد بعيد. وقد حدثني معلم من معلميّ عن الهندسة اللاإقليدية ، وبالرغم من أنى لم أعرف عنها شيئًا، عدا أنها موجودة فحسب ، إلا بعد سنوات عديدة بعد ذلك، إلا أنى وجدت أن معرفتي بوجود موضوع كهذا ، معرفة مشوقة، وممتعة من الوجهة العقلية ، ولكنها مصدر للشك الهندسي المزعج . ولم يكن الذن يعلمونني حساب اللامتناهي على علم بالبراهين الصحيحة على نظرياته الأساسية، وكانوا يحاولون إقناعي بأن أسلم بالمغالطات السائدة ، فآخذها مأخذ الإيمان . وقد أدركت أن الحساب يصلح في التطبيق العملي، لكني عجزت عن أن أفهم لماذا كان كذلك . ومع ذلك ، فقد كنت أجد أكبر المتعة في اكتساب المهارة التكنيكية ، حَيى أنني كنت أنسى شكوكى في معظم الاحيان . ثم هدأت هذه الشكوك بعض الشيء عندما قرأت كتاباً سرنى أكبر السرور هو كتاب : و . ك كليفورد W. K. Clifford « الفهم المشترك في العلوم المضبوطة » .

وبالرغم من أنى كنت مفعماً بتعاسة المراهقين ، فقد طلت رغبى في المعرفة والتحصيل الفكرى هي دافعي في تلك السنين . فقد كنت أعتقد أن من الممكن أن تبدد الألغاز ، وأن كل إنسان حينئذ سيكون سعيداً في عالم تقوم فيه الآلات بالعمل ، وتنظم فيه العدالة توزيع الثروة . وكنت آمل أن أصل — إن عاجلا أو آجلا — إلى علم رياضي مكتمل لا يدع مجالا للشكوك ، وأن أمد نطاق اليقين قليلا قليلا إلى سائر العلوم . وفي تلكم السنوات كان اهتمامي باللاهوت يقل بالتدريج ، وقد كان رفضي لآخر بقايا السنة اللاهوتية مصحوبا بشعور أصيل بالراحة .

## الفِصِّلُ اَلِزَابِّع إنحراف إلى المثالية

لم يحدث لى أن التقيت بفلاسفة محترفين عدا دميل، سواء في كتبهم أو لقاء شخصياً ، إلا حينها التحقت بكيمبردج في أكتوبر ١٨٩٠ . وبالرغممن أنه كان على في السنوات الثلاث الأولى (من دراستي في كيمير دج) أن أكرس وقتى برمته للرياضة ، فقد دبرت الأمر بحيث حصلت قدراً لا بأس به من الاطلاع الفلسني ، وقدراً كبيراً من الجدل الفلسني . وكان بجاورنا فى السكن . بها سلمير ، ـ Haslemere هارولد جوشم Harold Joachim الذي كان زميلا في كلية . ميرتون ، وتلميذاً من تلامذة برادلي وصار فيها بعد صهراً لعمى. وقد حدثته عن اهتمامى بالفلسفة ، فتكرم بإعطائي قائمة بما ينبغي أن أقرأه من الكتب. غير أنني لا أذكر من القائمة إلاكتابين: أحدهما كان . منطق، برادلي ، الذي قال عنه . جوشيم ، إنه جبد، ولكنه صعب، والآخركان « منطق » بوزانكت، الذي وصفه بأنه أجود، ولكنه أصعب. ولعله دهش عندما شرعت في قراءة ما سجل في قائمته من كتب. لكن قراءتي في الفله فية توقفت لفترة من الزمن نتيجة لحادث عارض . فقد أصبت في بداية عام ١٨٩٢ إصابة خفيفة بالانفلونزا ، تركتني عدة شهور دون قوة على الإطلاق، ودون ميل إلى أي شيء. لذلك كان تحصيلي في ذلك الوقت رديثاً . ولما كنت لم أخبر أحداً بالأنفلونزا ، وأعقابها ، 'ظن أن قراءة الفلسفة هي التي أفسدت دراستي للرياضة .

وقد استدعانى جيمس وارد James Ward الذى استشرته فيما ينبغى أن أقرأه، وأخيرنى أن طالب الرياضة هو طالب للرياضة (١). ومن هذا

<sup>(</sup>۱) الجملة في النس الإنجليزي هي : a wrangler is a wrangler ومدى wrangler أجلة على النحو الذي wrangler مو طالب الرياضيات المتفوق مجامعه كيمبردج. وقد ترجمنا الجملة على النحو الذي ترجمناها عليه لم يثاراً للايجاز مع الاحتفاظ بالمنى تقريباً . ( المترجم ) .

المثل على قانون الذاتية ، استنتج أنه يحسن بى ألا أقرأ فى الفلسفة أكثر مها قرأت إلا بعد والتريبوس ، (۱) فى الرياضة . وكان من نتيجة هذا أن مستواى فى هذا الامتحان لم يكن من السوء بالقدر الذى كان متوقعاً عندما أسدى لى جيمس وارد نصيحته .

كان تدريس الرياضة فى كيمبردج \_ عندما كنت طالبا لم أتخرج بعد \_ تدريساً رديثاً كل الرداءة وهذا راجع \_ فى جانب منه \_ إلى نظام الجدارة الذى كان متبعاً فى امتحان و التريبوس ، ذلك النظام الذى ألغى بعد ذلك بفترة ليست بالطويلة وقد كانت ضرورة التمييز الدقيق بين قدرات المتقدمين الامتحان ، تقتضى إبراز الموازنة بين و تناول المشكلات ، بالقياس إلى ودراسة النصوص ، أضف إلى ذلك أن و البراهين ، التى كانت تقام على النظريات الرياضية ، كانت سبة للتفكير المنطقى . والواقع أن موضوع الرياضة بأ كمله كان يصور فى كيمبردج كالوكان طائفة من الآلاعيب البارعة ، الرياضة بأ كمله كان يصور فى كيمبردج كالوكان طائفة من الآلاعيب البارعة ، ما يحشد الطلبة الدرجات فى امتحان والتريبوس ، أما أثر هذا كله على ، فهو أنه جعلنى أعتقد أن الرياضة علم منفر ، وحينها أكملت دراستى لنيل خرجة والتريبوس ، بعت كل ما كنت أملك من كتب رياضية ، وعاهدت فى حرجة والرابعة ( من دراستى بكيمبردج ) فى عالم الفلسفة الخيالى ، بفرحة مرادن أعماق قلى .

وقد كانت التأثيرات التى قدر لى أن أتعرض لها، تتجه بى كلها إلى المثالية الألمانية ،سواء كانت مثالية كانطية ، أو مثالية هيجلية . يستثنى من هذا و هنرى سيدجويك ، Henry Sidgwick وهو آخر من تبقى من أتباع و بنتام ، . و فى ذلك الوقت ، كنت ـ بالاشتراك مع غيرى من الشباب ـ لا نكاد نعيره من الاحترام ماكان جديراً به . فقد كنانسميه «سيدج العجوز»،

<sup>(</sup>۱) The Tripos : هو امتحان تعقده كيمبردج لطلبتها لنيل درجة من الدرجات العلمية (المترجم)

ولم يكن في اعتبارنا غير فيلسوف فات أوانه . أما الرجلان اللذان كانا مسئولين أكبر المسئولية عن تعليمي، فها جيمس وارد، وج. ف. ستاوت G. F. Stout ، وثانيهما هيجلي . وقد صدر في ذلك الوقت كتاب « المظهر والحقيقة » لبرادلي ، فقال عنه « ستاوت » إن هذا الكتاب قد أنجز في ميدان الانطولوجيا أقصى ما في طاقة الإنسان . بيد أن أحداً من الرجلين لم يؤثر في بقدر ما أثر في ما كتجارت Mc Taggart فقد كانت لديه ردود هيجلية على الفلسفة التجريبية التي هي أقرب إلى السذاجة ، والتي كنت مقتبعاً بها من قبل ، وكان يقول إن في استطاعته أن يبرهن بالمنطق على أن العالم طيب ، وأن الروح خالدة ، وإن اعترف بأن برهانه طويل وصعب ، ولا يرجي لإنسان فهمه ما لم يكن قد درس بأن برهانه طويل وصعب ، ولا يرجي لإنسان فهمه ما لم يكن قد درس بالنطقة لفترة من الزمن . وقد ظللت أقاوم تأثيره مقاومة ظلت تتناقص بالتدريج حتى قبل حصولي مباشرة على ررجة « التريبوس » في العلوم بالتدريج حتى قبل حصولي مباشرة على ررجة « التريبوس » في العلوم نصف هيجلة .

وكانت الخطوة الآكاديمية التالية بعد «التربيوس» ، هي أن أكتب عنا لنيل درجة الزمالة . وقد اخترت «أسس الهندسة » موضوعاً لبحى » ووجهت إهتهاماً خاصاً إلى أثر الهندسة اللا إقليدية على نظرية كانطف الحساسية الترنسند نتالية . بيد أن عملي في هذا البحث ،كانت تتخلله دراستي للاقتصاد ، والديمو قراطية الاشتراكية الآلمانية ، الى كانت موضوعاً لكتابي الأول ، والذي أقمته على دراسة استغرقت شتائين قضيتها في برلين . وكان لهدنين والذي أقمته على دراسة التغرقت بها مع زوجتي إلى أمريكا في العام التالي (١٨٩٦) أثر كبير في إبرائي من ضيق الأفق الذي أصابتي به كيمبردج ، وأناحا لي الإطلاع على ما قام به الآلمان في ميدان الرياضة البحته . وهذا مالم أكن قد سمعت به من قبل . وبالرغم من العهد الذي قطعته على نفسي من قبل ، فإني قد قرأت قدراً كبيراً من الرياضة ،كان الكثير منه - كما اكتشفت فيها بعد -

بعيداً كل البعد عن موضوع بحثى الرئيسي. فقد قرأت كتاب «نظرية السطوح» لداريو Darboux وكتاب « نظرية دوال المتغير الواقعي » لديني Dini وكثيراً من الكتبالفرنسية بعنوان « مقرر فى التحليل Cours d' Analyse« وكتاب « النظرية العامة للسطوح المنحنية » لجوس Goss ؛ وكتاب ، تدريس الامتداد ، (۱) لجراسمان الذي هداني إليه وايتهد . أما كتاب وايتهد في والجبر الشامل ، الذي بهرني إلى حد كبير، فلم ينشر إلا بعد ذلك الوقت بفترة قصيرة، وكان بتناول في إسهاب نسق جراسمان. إلا أنني كنت مقتنعا بأن الرياضة التطبيقية دراسة أقيم من الرياضة البحتة ، لأن الرياضة التطبيقية -كما تصورت بوحي من تفاؤلي الفيكتوري (٢٠) \_ أقدر من الرياضة البحتة على زيادة رفاهية الإنسان . لذلك قرأت بعناية كتاب « الكهرباء والمغناطيسية » ل كليرك ما كسويل Clerk Maxwell ،ودرست كتاب «مبادى، الميكانيكا، لهرتز Hertz ، ولقد سررت عندما تمكن هرتز مـــن أن بولد موجات کهرو مغناطیسیه . کما أن دراسات ج. ج. تومبسون J. J. Thompson التجريبية ، قد أثارت اهتهامي إلى حدكبير . على أنني قرأت أيضا مؤلفات تبين لى أنها أقرب إلى موضوع بحثى مثل مؤلفات ( ديدكيند ) Dedekind وكانتور . أما فريحة Frege وهو الذي كان يمكن أن يعينني في بحثي أكثر من غيره ، فلم يتح لى أن أعرفه الا فيما بعد .

إن كتابي الفلسني الأول (مقالة في أسس الهندسة) والذي كان تنقيحاً لرسالة الزمالة \_ ليبدو لى الآن على شيء من السخف . فقد تناولت فيه سؤال كانط «كيف يمكن قيام علم للهندسة؟ » ،وقررت أنه لا يكون ممكنا ، إلا إذا كان المكان نوعاً من أنواع المكان الثلاث المتعارف عليها : أولهم إقليدي والآخران لا إقليديان ، لكنهما يتصفان بأنهما يحتفظان « بمقياس ثابت

Ausdehnungslehre. (1)

<sup>(</sup>۲) نسبة الى العصر الفيكتورى ( المترجم )

للمنحنى "(1) غير أن ثورة آينشتين قد اكنسحت كل ما يمت بصلة لهذه الوجهة من النظر . فالهندسة في نظرية آينشتين العامة للنسبية ، هي من ذلك النوع الذي أعلنت ( في كتابي ) أنه مستحيل وقد كان يمكن للنظرية الوترية (٢) . التي أرسى عليها آينشتين نظريته \_ أن تكون ذات عون لي في بحثى . لكني لم أسمع بها قط ، إلا بعد أن استخدمها آينشتين . لذلك لا أعتقد أن في ذلك الكتاب المبكر شيئاً صحيحاً ، إذا ما استثنينا التفاصيل .

ولكن يبقى بعد ذلك ما هو أدهى وأمر . فقد كانت نظريتى فى الهندسة كانطية على وجه الخصوص ، لكننى انغمست بعد ذلك فى محاولات لتطبيق الدياليكتيك الهيلجى . فكان أن كتبت مقالة بعنوان ، فى العلاقات بين العدد والكية ، التى كانت هيجلية أصيلة . وخلاصة هذه المقالة متضمنة فى الفقر تين الأوليين منها ، وهما كما يلى :

وأريد في هذه المقالة أن أناقش مسألة من أكثر المسائل أساسية في الفلسفة الرياضية فعلى الرأى الذي نتخذه في هذه العلاقة ، يتوقف بالضرورة تفسيرنا لحساب اللامتناهي ، وكل ما يترتب عليه من نتائج ، أو باختصار يتوقف عليه تفسيرنا للرياضة العليا بأسرها . ففكرة الكم المتصل ذاتها تلك الفكرة التي أخذت تزداد شيوعا في الفلسفة وفي الرياضة على السواء ، والتي حلت في الفترة الآخيرة محل الآراء الذرية التي يتقاسمها كل من هيوم وكافط حدد الفكرة لا بد في رأيي أن تقوم أو تسقط ما قام أو سقط المبرر الذي يجير لنا أن نربط الكية في الرياضة من ناحية ، بالعدد من ناحية أخرى . غير أنه لن يكون من الضروري أن نبحث بالعدد من ناحية أخرى . غير أنه لن يكون من الضروري أن نبحث بالعدد من ناحية أو سقط المنطقية البحتة . وسأستعمل دائماً لفظة «كمية ، مرادفة «للكم المتصل ، وسأحاول في سياق هذه المقالة أن أوضح معني لفظة «متصل ، وسيكون برهاني على الوجه التالى :

Constant measure of Curvature. (1)

Theory of Tensors. (7)

سأناقش أولا فكرة العدد ، وسأثبت أن امتدادتها إلى ماوراء الأعداد الصحيحة الموجية ، مصدره زوال خصائص العدد واحد زوالا تدر بجياً ، وأن دلالتها على الكل تتناقص بالتدريج. ثم أناقش \_ بعد ذلك \_ تطمق فكرة العدد على الـكميات المتصلة ، وسأحاول أن أثبت أن العدد \_ من حيث هو عدد \_ لا يدلى لنا بأى نبأ عن الـكمية ، وكل ما يفعله هو أن يقابل بين العدد ، وبين وحدة كمية قد تم بالفعل تكوينها . وسيتبين لنا \_ بناء على ذلك \_ أننا إذ أردنا أن نصل إلى « الـ كمية » ، فعلينا بتحليل هذه الوحـــدة. وبعد أن أفترض أن الـكمية خاصية ذاتية للـكميات، سأناقش فرضين : الفرض الأول يعد الكم مقولة لاترتد إلى ما هو أبسط منها ، والثانى يعده معطى حسياً مباشراً . وسنرى فى مناقشتنا للفرض الأول أن فكرة الكميات الامتدادية (١) تصبح متناقضة نتيجة لقابليتها للانقسام ، وأن علينا أن ننظر إليها على أنها ـ فى حقيقة الأمر ـ غير قابلة للانقسام ، وأنها بالتالي كميات كثافية (٢) . وسيتبين لنا كذلك أن الكمية الكثافية \_ لكي تكون حاصية ذاتية للكيات الكثافية \_ لابد أن نفترض أيضا أنها ليست إلا علاقة بين الكياب الكثافية . فعلينا إذن أن نرفض الفرض الذي يعتبر الكم مقولة من مقولات العقل ، تضني على ما يندرج تحتها خاصية ذاتية . أما الفرض الذي يعد الكم معطى من معطّيات الحس ، فسنكتشف أيضاً أنه يؤدي إلى تناقضات . لذلك سيكون لزاماً علينا أن نرفض الرأى الذي يعد الكمية خاصية ذاتية للكميات، وسنعدها بدلا من ذلك مقولة المقارنة . إذ سنقرر أنه ليس ثمة خاصية مشتركة بين الأشياء التي يمكننا أن نعالجها معالجة كمية ، إلا

<sup>(</sup>۱) Extensive Quantities : الـكمية الامتدادية هي الـكمية التي تصف زماناً أو مكاناً او سلماً متدرجاً من الألوان أو الأصوات . ( المترجم )

<sup>(</sup>٢) Intensive Quantities : الكية الكثافية مي كية شمور الشخص المدرك يأثر معين ، كشمور الشخص باللذة أو بالألم ، أو بأى منه حسى . (الترجم)

ما تتضمنه تلك الخاصية العارضة ، وهو أن هناك أشياء أخرى تشبه هذه الأشياء من الناحية الكيفية ، ويمكن أن تقارن بها مقارنة كمية . وسيترتب على هذا أن يصبح الكم هو القياس بأوسع معانية ، وبهذا ينتهى \_ فيما أعتقد \_ ما اعترضنا من صعوبات . اكن ستنتهى \_ فى الوقت ذاته \_ كل علاقة تصلنا بالعدد . إذ أننا سنقرر أن الكمية أو القياس تصور للمقارنة ، مستقل تمام الاستقلال (عن تصور العدد) لكن مناقشة نقوم بها لنوع المقارنة التى تتضمنها عمليه القياس ، سوف تعيد صعوباتنا السابقة فى صورة جديدة . ذلك أننا سوف نجيد أن الأطراف التى نعقد بينها المقارنة \_ بالرغم من أننا لم نعد نعتبرها كمية — سوف نجدانها مفعمة بمتناقضات مشابهة لتلك المتناقضات التى تتصف بها فكرة الكمية نفسها ، كما سنرى فى الجزء الأول من المقالة . وسأختم مقالتى بأن تصور الكم لا ينطبق فى الجزء الأول من المعطيات المباشرة ، القائمة منها بالفعل ، والممكنة ، ولا ينطبق على أى موضوع فهمناه فهما كاملا . ،

وبالرغم من أن كوتيرات Couturat قد وصف هذه المقالة بأنها «هذه الآية الصغيرة من آيات الديااكتيك الدقيق »، فإنها لاتبدو لى الآن إلا لغواً خالصاً .

كنت عندما كنت أصغر منى الآن \_ وربما لازلت \_ أنمتع بتفاؤل لا يكاد يصدق بخصوص نهائية نظرياتى . فقد أكلت كتابى فى أسس الهندسة فى ١٨٩٦ ، وشرعت فى الحال فى العمل الذى أردت به أن يكون معالجة مهائلة لاسس الفيزياء ، متصوراً أنى قد تخلصت من مشكلات الهندسة . ومن ثمة اشتغلت بدراسة أسس الفيزياء لمدة عامين ، لكن الشيء الوحيد الدى نشرته معبراً عن آرائى حينذاك ، كان هو المقالة الى أسلفت ذكرها عن العدد والكمية . وقد كنت فى ذلك الوقت أتبع هيجل تبعية كاملة ، وكانت غايتي هى أن أؤلف ديالكتيكا كاملا للعلوم، أنهيه أبأن أبرهن كاملة ، وكانت غايتي هى أن أؤلف ديالكتيكا كاملا للعلوم، أنهيه أبأن أبرهن

على أن كل ما هو واقعى هو فى الوقت نفسه عقلى . لقد سلمت بالرأى . الهيجلى الذى يذهب إلى أنه ليس ثمه علم من العلوم صادق كل الصدق ، مادامت العلوم جميعاً تقوم على شى من التجريد ، وكل تجريديؤ دى \_ إن . عاجلا أو آجلا \_ إلى المتناقضات .

وحيثها كان يقوم تعارض بين كانط وهيجل ، كنت أنضم لهيجل. ولقد تأثرت إلى حد بعيد بكتاب كانط فى « الأسس الميتافيزيقية للعلم الطبيعي» (۱) وكتبت عليه حواشي متقنة . لكني كتبت ملاحظة قلت فيها « ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء مطابقة لقائمة المقولات ، وفي كل قسم من الأقسام ، نجد ثلاثة قوانين تتعلق بالمقولات التي تقابلها . إلا أن القوانين الثلاث مصطنعة إلى حد كبير في أغلب الأحيان ، ولو كانا اثنين لكان الأمر معقولا . »

كنت فى ذلك الوقت مهتماً — على وجه الخصوص — بمسألتين من فلسفة الفيزياء . أول مسألة من هاتين المسألتين كانت مسألة الحركة المطلقة أو الحركة النسبية . وقد أقام نيوتن برهانا يثبت به أن الحركة حول محور لابد أن تكون مطلقة وليست نسبية ، ولكن على الرغم من أنهذا البرهان كان يضايق الناس ، ومن أنهم لم يستطيعوا أن يحدوا عليه رداً ، إلا أن البرهان على صحة الرأى المضاد ، أى على أن كل حركة لابد أن تكون نسبية ، كان يبدو على أقل تقدير مساويا للرأى الأول فى درجة الإقناع . وظل هذا اللغز بغير حل حتى وضع آينشتين نظريته فى النسبية . أما من وجهة نظر الديالكتيك الهيجلى ، فقد كان هذا اللغز مصدراً سهلا لا كتشاف النقائض فلم يكن من الضرورى (هكذا كنت أعتقد ) أن نجد لذلك اللغز حلا فى نطاق الفيزياء ، ولكن من الضرورى أن نقر بأن المادة تجريد غير واقعى ، وأنه ليس ثمة علم للمادة يمكن أن ينى بالشروط المنطقية .

<sup>-</sup>Metaphysiche Anfangs grunde der Naturwissenschaft. (1)

أما المشكلة الثانية التي كانت تشغلني في ذلك الوقت ، فقد كانت مسألة المــادة : هل تتكون من ذرات يفصل بينها الخلاء ، أو من ملاء ينتشر في أنحاء المـكان بأسره . وقد ملت أولاً إلى الرأى الأول ، الذي كان وسكوفيتش Boscovitch أكثر مناصريه إتفاقا مع المنطق . فالذرة \_ وفقا لرأيه ـ لا تشغل إلا نقطة من المكان، وكل تفاعل بين الذرات ليس إلا تأثيراً من بعد ، كما هو الحال في قانون نبو تن للجاذبية . إلا أن رأياً آخر قد نشأ نتيجة لتجارب فارادي Faraday ، وكان يحتويه كتاب كليريك ماكسو يلالضخم في الكهرباءوالمغناطيسية . وقدكانهذا الكتاب موضوعاً للرسالة التي كتبها وايتهد لنيل درجة الزمالة (١) . وقد حثني وايتهد على تفضيل آرائه (آراء ما كسويل) على آراء بوسكوفيتش. فبالإضافة إلى ما يدعمها من البراهين التجريبية ، فإنها كانت تمتأز (على آراء بوسكو فيتش) بأنها تتخلص من فكرة التأثير عن بعد ، التيكانت تبدو دائمًا غير قابلة للتضديق حتى لنيوتن نفسه . وعندما اعتنقت أحدث الرأيين ، خلعت عليه لباساً هيجلياً ، وصورته تحولاً دمالكتيكيا من ليبنتز إلى سبينوزا ، وهكذا أبحت لنفسى أن أجعل للترتيب المنطقى الأفضلية على الترتيب الزمي (٢) .

وعندما أعيد قراءة ما كتبت فى فلسفة الفيزياء فى العامين من ١٨٩٦ الله ١٨٩٨ ، يبدو لى ما كتبت خالياً تماماً من كل معنى ، وأجد من العسير على أن أتخيل كيف كان يمكنى أن أفكر على غير ذلك النحو . ولحسن الحظ أنى غيرت فلسفتى بأ كملها ، قبل أن يصل أى جزء من أجزاء هذا العمل إلى المرحلة الى كنت أعتبره فيهاصالحاً للنشر ، وأنى شرعت فى نسيان كل ماقمت به خلال ذبنك العامين . ومع ذلك ، فقد يكون للحواشى التي كتبتها فى ذلك خلال ذبنك العامين .

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا الأساس كانوا فى كيمبرج يعتبرون ﴿ وَايْتَهِد ﴾ عالمــا فى الرياضة التطبيقية أكثر منه عالما فى الرياضة البحتة . وقد ظل هذا الرأى سائدا بالرغم من تأليفه كتاب ﴿ الجبر التامل ﴾ الذى أعارته كيمبرج التفاتا أقل بكثير مما هو جدير به

<sup>(</sup>۲) الترتيب الزمى هنايتمثل في أن سبينوزا أسبق من ليبتر تاريخيا . فقد عاش الأول من عام ١٦٣٢ لمل عام ١٦٧٦ . (المترجم)

الوقت قيمة تُاريخية وبالرغم من أنها تبدو لى الآن قد ضلت سواء السبيل فإننى لا أظن أنها أكثر ضلالاً من كتابات هيجل وفيها يلى فقرات من أبرز الفقرات فى تلك الحواشى التى كتبتها فى ذنيك العامين .

#### « حول فكرة قيام دبالكنيك للعلوم » ( 1 يناير ١٨٩٨ )

يدو ليمن الممكن – إذا جمعنا بين المكان والزمان منذ البداية – أن نحصل على ديالكتبك له علاقة بالمظهر أو ثق من علاقة المنطق الخالص به ، و مختلف \_ ريماً ـ من ثمة بأنه أكثر من مجرد جدولة للمقولات (١) لأنه قد يكون هناك ما بمكن أن نسميه امتزاجاً كيميائياً بين المقولات والحس" ، يؤدى إلى أفكار جديدة لا مكننا أن نصل إليها بما يتلو ذلك من مجرد جدولة المقولات الخالصة. وفي تأليني لهذا الديالكتيك، سأبدأ من نتيجة ( انتهيت إليها من قبل (٢) ) هي أن الكية تصور لا ينطبق إلا على المعطيات المباشرة من حيث هي كذلك ، ومع ذلك فهو يجعلها بانطباقه عليها مرحلة وسطى من. مراحل السير ( لا مرحلة أواية ماشرة ) . وبناءاً على ذلك ، كان كل مانستمده ديالكتكياً من فكرة الكمية ، لابد أن مختلفَ اختلاقا جوهرياً عن المقولات المنطقية الى لا تنطبق أى مقولة مها على المعطيات المباشرة « من حيثهي كذاك » . والرأى الذي نحن بصدده الآن ، يدعم نجاح الرياضة ويفسره في الوقت نفسه . فني أفكار مثل المتصلوالملاء ، يبدو من الممكن. أن نحتفظ بخاصية المباشرة التي يسعى إليها المنطق عبثاً . وهكذا ، يمكننا أن نجد منهجاً نحول به المظهر إلى حقيقة ، بدلاً من أن نبني الحقيقة أولا ، ثم تواجهنابعد ذلك ثنائية لا أمل لنا فى الخلاصمنها .

ولكن علينا أن نراعى – فى ديالكتيك كهذا – أن نتجنب الإسراف

Schematization of Categories (1)

<sup>(</sup>٢) لمرجع لملى صفحة ٤٤ من الكتاب .

فى طلب الإتساق الصارم ، وذلك فى كل المراحل عدا المرحلة الآخيرة . فا دام هناك عنصر حسى لا بد أن يكون حاضراً على الدوام ، لا نستطيع أن نعد مكل ، تناقض مُعيباً لتصوراتنا . فلا بد أن ننظر إلى بعض المتناقضات باعتبارها ناتجة لامحالة عن العنصر الحسى . لذلك كان علينا \_ قبل أن نؤلف ديالكتيكا كهذا \_ أن نكيشف مبدأ نستطيع به أن نفرق بين ما يمكن تجنبه من المتناقضات . وأعتقد أن التناقض ما يمكن تجنبه ، وبين ما لا يمكن تجنبه هو التناقض الذي يتعلق بفكرة الكية ، أي أن الوحيد ألذي لا يمكن تجنبه هو التناقض الذي يتعلق بفكرة الكية ، أي أن شيئين قد يختلفان فيا بينهما ، مع أنهما سواء فى جميع النقاط من الوجهة التصورية ، وأن الاختلاف بينهما يمكن أن يكون تصوراً (هو تصورالكمية) . ويبدو أن هذا التناقض يستمد ضرورته من أن الاختلافات بين الاشياء عكن أن تكون معطيات حسية .

**\$ \$ \$** 

### « حاشية عن الانتفال (الدبالسكتيكى) من الهندسة إلى الديناميط »

تعتبر المادة ـ عامة ـ شيئاً يتحدد بخاصية ،أو بأخرى من خاصيتين هما :
الامتداد ، أو القوة . لكن إذا كان المكان نسبياً نسبية «محضة» ، كا توحى
مناقشة الهندسة بذلك ، فلا يمكن أن يكون الامتداد علامة بميزة للبادة ، تلك
المادة التي يجب أن تكون بمثابة الجوهر . فلا يتبقى لديناسوى خاصية القوة .
أى أن علينا أن نعد ذرات المادة مراكز للقوة غير ذات امتداد ، وأنها ليست
مكانية بحكم طبيعتها ، وأنها لا تتخذ أوضاعها فى المكان إلا عن طريق
تفاعلاتها بعضها مع البعض الآخر . بيد أن القوة لا تكون قوة إلا إذا أدت
إلى الحركة : فالتصور الثباتي لتوازن القوى ، ليس إلا فكرة مستنبطة من
التصور الديناميكي . ومن ثمة كانت الهندسة تقتضى البحث فى المادة ، والمادة
لابد أن نعدها ـ بصفة مبدئية ـ ما يؤدى إلى الحركة فى غيره من المواد .

فيكون لدينا بذلك تصور نسى على وجه الخصوص ـ للمادة ، وهو تصور مرغوب فيه : زد على ذلك أن نسبية هذا التصور تتضمن تناقضات ، إذا اتخذنا من المادة مقولة نهائية . فعلينا إذن أن نناقش أولا قوانين الحركة ، وأن نثبت أن هذه القوانين ، وما يترتب عليها من رأى فى المادة ، تتضمن ماهو أكثر من ذلك ، وأنها تؤدى بنا إلى علم آخر .

لاحظ أنه لكى يتم الانتقال الديالكتيكى، لا بد أن الهندسة تتضمن التقابل بين أجزاء، أو أشكال مختلفة فى المكان، وأن هذا بدوره يتضمن الحركة، وأن الحركة بدورها تتضمن ما هو أكثر من المادة المكانية، لأن الموضع فى المكان لا يمكن أن يتحرك، ما دام لا يتحدد إلا عن طريق موضعه فقط. ومن ثمة يستحيل قيام الهندسة دونمادة متحركة. وهذا يفضى بنا إلى علم الحركة المجردة (۱). ومن ثمة إلى الديناميكا، لأن الحركة تقتضى وجود مادة متحركة، لا تتم حركتها إلا بالنسبة لمادة أخرى. ولا بد للحركة من مسبب. ولما كانت الحركة علاقة متبادلة بين أجزا، المادة، فلابد أن التفاعل بين هذه الأنجزاء بعضها مع البعض الآخر هو سبب الحركة ، لأن التفاعل يتضمن مقدماً قوانين الحركة.

\* \* \*

#### بعض تعريفات المادة

تعريف عام: المادة هى التى يمكن اعتبارها \_ على أساس معطيات الحس الحارجى \_ موضوعاً منطقياً ، أو جوهراً ، فذلك الإعتبار لها يشتمل على تناقض أقل من أى اعتبار آخر ينبنى على معطيات الحس الداخلى .

تعریف حرکی مجرد: المادة هی ما تکون العلاقات المکانیة صفات تنسب إلیه.

<sup>(</sup>۱) Kinematics : هو علم الحركة الحجردة ، دون اعتبـــار للقوى أو الأجـــام المى تدرسها الميكانيكا ( المترجم )

رأينا \_ في الهندسة \_ أن محاولتنا جعل المكان موضوعاً منطقياً ، تبوء بالفشل، لأن تلك المدميات – التي لا يمكن معرفة المكان إلا بها ـ لا يمكن أن تكون صادقة إلا بشرط أن يكون المكان مجرد صفة فقط وهو إذن لابد أن يكون صفة . لشيء ما ي : بل إن الهندسة ـ بالرغم من أنها لا تبالى بالمادة \_ تتخذ بوجه عام من هـذا الشيء شرطاً لإمكان قيامها . ذلك لآن الهندسة تقارن بين أجزاء المكان المختلفة : وإذن فإمكان قيامها يتصمن إمكان الحركة ، أي إمكان تغيير الموضع ( في المكان ). لكن هذا ـ بقدر ما يتعلق الأمر بالهندسة ـ لا يستدعى الزمان ، لأن الهندسة لا تعنى في شيء بالكيفية التي يتم بها تغيير الموضع في المكان ،كلا ولا هو يستدعي أى خاصية من خو اص المادة ، فيما عدا أنها قابلة لتغيير صفاتها المكانية دون أن تفقد ذاتيتها . لكنما أثبتناه إلى هذا الحدضروري،لأن الحركة ضرورية ، والحركة تتضمن ما هو أكثر من المكان . ما دامت المواضع المكانية \_ التي لا تتحدد إلا من حيث هي كذلك فحسب غيرقابلة للخركة . وخلاصة القول أن المكان غير قابل للحركة ، وإذا كان قيام الهندسة مستحيلاً بدون الحركة ، كنا في حاجة إلى شيء ما ، يمكنه أن يتحرك في المكان . لكن المكان \_ كما نتطليه لقيام الهندسة \_ ليس مجرد صفة فحسب ، لكنه صفة لعلاقة : وعلم، ذلك ، فلا ينبغي للمقومات النهائية لهذه المادة الحركية المجردة أن « تحتوي » المكان ، بل تتخذ مواضعها في المكان حسب علاقاتها المكانية من حيث هي نقاط. هذه النقاط الذرية (١) لابد \_ مثلا \_ من أن تتحرك بالفعل، بناء على بديهة الحركة الحرة ، أى أن تغير علاقاتها المكانية . أما كيف تتحرك الذرات ، فليس هـذا بذى موضوع هنا . فالذرات لا تتخذ مواضعها فى المكان إلا تبعاً لعلاقاتها بعضها بالبعض، وهذه العلاقات وحدها تنتج المكان بوصفه قيمة واحدة من بين العديد من قيمها الممكنة . وهكذا ، فإذا لم يكن في العالم

<sup>.</sup> Punctual atoms (1)

إلا ذرتان على سبيل المثال ـ لم يكن المكان إلا الخط المستقيم الذى يصل بينهما . فاذا كانت الذرات فى العالم ثلاثاً ،كان المكان هو السطح الذى تقع فيه هذه الذرات .

### تعريف ديناميكي للمادة :

لبست المادة هي ما هو قابل للحركة فقط ، لكنها ما بحرك أيضاً . فالقطعتان من قطع المادة قابلتان للتأثير الواحدة منها في الآخرى على نحو يؤدى إلى تغيير علاقاتها المكانية . فلقد رأينا في التعريف السابق أن المادة لامد أن تتحرك بالفعل، أي أن تغير علاقاتها المكانية بالنسبة لمادة أخرى . لكن مثل هذا التغيير هو حدث من الآحداث ، ولا بد أن يكون له سبب مقتضي قانون السببية . زد على ذلك أننا لكى نتمكن من أن نقم علماً للديناميكا\_ أعنى علماً للمادة في حركتها، منظوراً إليها بمعزل عن سائر الأشياء في العالم\_ لابدأن يكون في استطاعتنا أن نجد هذا السبب في حدود ما لدينا مقدما من تصورات، أي في حدود المادة، والعلاقات المكانية. والدليل على أننا لا نستطيع أن نقيم مثل هذا العلم بمعزل عن المقولات العليا، هو التناقض الذي تتضمنه فكرة الحركة المطلقة . وإذن ، فالسبب لما يبدو لنا من قبيل. الحركة في المادة لا يد أن يكون ـ في حقيقة الأمر ـ أكثر تركيبا من تجرد المادة،أو مجرد القوة . ومن ثمة نقول إن السبب لحركة المادة هو المادة : فبين أى قطعتين من المادة علاقة سببية متبادلة تميل إلى أن تغير علاقاتها المكانية أى البعد بينها ، وهذه العلاقة السببية هي « القوة » .

والقوة لابد أن تكون متبادلة (وهذا هو القانون الثالث من قوانين الديناميكا)، ما دام ينتج عنها تغير البعد (بين أجزاء المادة) الذى هو علاقة متبادلة بين نقطتين : زد على ذلك أننا ما لم نفترض أن فى إمكان القوة أن تؤدى إلى أثر محدد المعالم فى مدة من الزمن لا متناهية فى الصغر ــ

وهو فرض محال ــ فلابد أنأثرها هو أنها تحدث تغييرامحدد المغالم فىالعلاقة المكانة ، وبالتالي سرعة متناهبة في وقت متناه ، محيث يبدو أثرها المتآني كما لوكان تسارعاً (وهذه مغالطة!) (وهذا مرادف للقانون الأول من قو انين الديناميكا) . أضف إلى ذلك أنه ليكي يكون من الممكن قيام علم للقوة ، لابدأن تكون القوة بين ذرتين من الذرات وظيفة لعلاقتها المكانية الواحدة بالآخري، ما دامت هذه العلاقة هي وحدها التي مكن قياسها (ويمكن أن نستنبط هذه النتيجة أيضا من عكس قانون التغير النسي (١)، ما دامت العلاقة المكانية ، والقوة مرتبطتين الواحدة بالأخرى ارتباطأً سببياً ) .ومن ثمة كانت القوة = ق ( البعد بين ذرتين ) .وهذه هي الصورة العامة لقانون الجاذبية .و لما كانت الخبرة لا تؤكد هذا توكيداً مباشراً ، ابتكرنا تصوراً آخر هو تصور الكتلة ، وقلنا : ق = ك ك ق(ط) (ق) (٢) (وهذا يتضمن القانون الثاني من قوانين الحركة) .وهذا يفترض كتلة ( وهي المساوية لكمية الحركة )-كتلة ثابتة للجزىء الواحد في كل زمان ومكان، هذا الافتراض الذي يترتب على تصور المادة على أنها جوهر (وهذا باطل!) الرأى الذي أسلفناه ، يجعل من الجاذبية قانوناً نهائياً للديناميكا ، ويجعل القياس الفلكي للكتلة هو القياس الأساسي. ومن ثمة كانت المادة ـ من من وجهة نظر الديناميكا \_ تتألف من أشياء بينها علاقات ، وتتكون علاقاتهامن: (١) علاقات مكانية (٢) علاقات سببية (قوى) تميل إلى أن تغير العلاقات المكانية ، وهي ذاتها تقاس بقياس آثارهافي تغيير هذه العلاقات (المكانية) وترتبط بها ارتباطاً وظيفياً . فقياسها إذن \_ بالإضافة إلى قياس الكتلة \_ يتوقف على قياس المكان والزمان، وهـــو إذن يتوقف في النهاية على قياس المكان.

**\$** \$ \$

Law of Concomitant Variations (1)

 $F \stackrel{.}{=} m m' f (\pi) (r)$  (Y)

### الديناميكا والحركة المطانة

الطريقة الوحيدة لتحديد الموضع فى المكان، وبالتالى لتحديد الحركة، هى بالإشارة إلى محاور. ولكى تكون هذه المحاور خاضعة للإدراك الحسى، ولكى تصلح لتقديم متعلقات (١٠ للعلاقات المكانية، لا بد أن تكون مستمدة من علاقات النقاط المادية. فالحركة إذن لا تتحدد إلا في علاقاتها بالمادة.

لكن من الجوهرى بالنسبة لقوانين الحركة ، أن تكون هذه المادة بلا علاقة «ديناميكية » (أى سببية ) بالمادة التى نبحث حركتها ، أو فى الحقيقة «بأى » مادة على الإطلاق . فإذا كانت هذه المادة «لها ، علاقة من هذا القبيل ، أصبحت قوانين الحركة غير قابلة للتطبيق ، وأصبحت معادلاتنا غير صادقة . لكن قوانين الحركة تؤدى إلى الجاذبية ، وإذا كانت الجاذبية شاملة للكون ، كان معنى هذا أنه ليس هناك مادة بدون أى علاقة ديناميكية بأى مادة أخرى . ومن هنا ينشأ تناقض . فن الضرورى «هندسيا » بأى مادة أخرى . ومن هنا ينشأ تناقض . فن الضرورى « ديناميكيا » بأن تكون نجو مادية » .

كيف نحل هذا التناقض؟ من الواضح أنه تناقض من الأساسية بحيث يجعل من المحال قيام عالم ديناميكي خالص، فالأشياء الواقعية \_ باختصار \_ لا بد أن تتصف بصفات أخرى غير المكان والقوة ، اللذين يهدمهما ما يتصفان به من نسبية . غير أن التناقض لا يقضى عل فائدة الديناميكا من الناحية العملية ، لاننا نستطيع دائماً أن نجد (في الواقع العملي) مادة منفصلة عن أي مادة ندرس حركتها ، بالقدر الكافي الذي يجعل معادلاتنا صادقة من الوجهة العملية . أما من الوجهة النظرية ، فإن علينا أن نستبدل بالمكان والقوة علاقات أخرى لا تحول نسبيتها دون فهمها . «وربما ، كان هناك أمل في أن نستعيد المجد الغابر لفكرة «الهنا» بوصفها مصدراً للوضع المطلق،

• وربما ، أمكننا أن نستبدل فكرة • النزوع ، (١) بفكرة القوة ، وبذلك ننتقل إلى ميدان علم النفس .

**\$** \$ \$

#### حاشية في المادة والحركة

تقوم النظرية الميكانيكية المألوفة بأكلها –كما بسطها ستاللو Stallo مثلا ــ على تصور ثنابى للجوهر ، والعرض ، للمادة والحركة . فهي تعتــــبر كلهما شيئين واقعيين ، مستقلين ، كبين ، وتعتبر الثاني منهما قابلا للانتقالُ من مادة إلى أخرى ، لكنه غير قابل للتجزؤ . وهي تفرض \_ بالإضافة إلى ذلك \_ مكانا مطلقاً فيه تقع الحركة التي تدرسها . ويفضي بها فرضها مكانا مطاقا إلى أن تقرر: (١) أن عناصر المادة لا بد أن تكون ذات امتداد (٢) أن كل انتقال للحركة ( من جسم إلى آخر ) لابد أن يكون بالاتصال المباشر ( فالشيء لا يمكن أن يؤثر في غير محيث لا يكون موجوداً ) .ولكن بتسليمنا بنسبية المكان ،يتلاشي هذان الفرضان ، ويحل محلهما: (١) أن عناصر المادة لاتحتوى المكان، وإنما تتخذ مواضعها في المكان طبقاً لعلاقاتها الهندسية بعضها بالبعض الآخر من حيث هي نقاط . واستبدال هاتين القضيتين بالقضيتين السابقتين يحل متناقضات عدة منهامثلا: (١) التناقض الذي يتمثل في الجسم غير المرن ، ما دام غــــير قابل للتشكيل، ولكنه (فى الوقت نفسه) مرن، ما دام لا يفقد أيكية من طاقته إذا اصطدم ( بجسم آخر) · (ب) التناقض الذي يتمثل في أن عناصر الكتلة لابدأن تكون متساوية من الناحية الكية ، ولكنها مع ذلك غير متساوية في الكيمياء ، لأنه إذا كانت العناصر نقاطاً ، أمكننا أن تجمع منها أي عدد يلزمنا في أي حجم مهما كان صغره ، ولاننا لا نستطيع أن تبلغ الذرة النهائية بأى نوع من أنواع الخبرة . (ح) التناقض التالى : جسم سأكن ، لكنه

<sup>.</sup> Conation (1)

يؤثر من بعد: لأن الصفة الجوهرية — بناءاً على تعريفنا هذا للمادة — هى أنها تؤثر عن بعد وإذا نحن أغفلنا — فى تعريفنا للمادة — أنها تنحرك ، وتسبب الحركة كان هذا التعريف ناقصاً لا محالة . هذا الرأى الذى أسلفناه ، يبين لنا أن الجاذبية متآنية ، وأن الأجسام الى تتوسط الطريق ليست معائدة لتأثير الجاذبية . لكن هل يحل هذا الرأى التناقض بين الطاقة الحركية ، والطاقة الكامنة (۱) ؟ ما زلت لا أدرى . لكنه على أى حال لا يحل التناقض الأساسي فى الحركة المطلقة ، وهو أن حركة أى نظام طبيعي لابد أن تدرس منسوبة إلى مادة أخرى ليست هى ذاتها خاضعة لتأثير أى قوة من القوى . لكن تصور المادة نفسه ينني وجود أى مادة من هذا القبيل . وهذا راجع لكن تصور المادة نفسه ينني وجود أى مادة من هذا القبيل . وهذا راجع مادة أخرى ، وما يتحرك بها ، هذا التعريف الذى يجعل من المستحيل على مادة أخرى ، وما يتحرك بها ، هذا التعريف الذى يجعل من المستحيل على المدوام أن ننظر إلى المادة على أنها موضوع منطقى ،أو جوهر ، أو مطلق .

4 4 4

## عرصه مختصر لما تتضمنه فسكرة الحركة المطلقة من تناقض :

- ( ١ ) المــادة هي مايحرك مادة أخرى ، ويتحرك بها .
- ( ٢ ) الحركة فى المادة هى تغير يحدث فى علاقتها المكانية بمادة أخرى .
- (٣) تغير العلاقة المكانية بين المواد لا يمكن أن يقاس إلا بعلاقة مكانية بين المواد.
- ( ٤ ) ليس ثمة 🗕 فيها نعلم 🗕 مادتان بينهها علاقات مكانية لا تتغير ،

<sup>(</sup>۱) (Kinetic Energy—Potential Energy): الطاقة الحركية معالطاقة الكامنة هما نوعا الطافة التي تنقسم اليهما الطاقة الميكانيكية . فالطاقة الحركية هي الطاقة التي يستهلكها جسم من الأجسام في حركته الفعلية . أما الطاقة الكامنة فهي التي تمكون للجسم بحسم وضعه . فنحن نقول عن جسم من الأجسام أن له طاقة كامنة لمذا كان قادراً على التأثير يحمكم وضعه . فاذا رفعنا كناة من الكتل لملى ارتفاع معين ، كانت لها طاقة كامنة بفضل وضعها فوق موضعها الذي رفعت منه (المترجم) .

إلا إذا كانتا مجردتين من أى علاقات ديناميكية تربطها الواحدة بالأخرى ،. أو تربطهما بأى مادة أخرى .

- ( o ) لكن مثل هذه العلاقات هي قوام تعريف المادة ( في رقم ١ ) . ويترتب على هذا مايلي :
  - (١) لا يمكن قياس أى تغير في العلاقة المكانية (للمادة).
- (ب) لا يمكن قياس أى حركة ، وبالتالى أى مادة ، وبالتالى أى قوة.
- (ح) التناقض الناشيء عما في المادة من نسبية جوهرية، يجعل الديناميكا
  - مستحيلة على التسليم من الوجهة الديالكتيكية . ( د ) لا مكن المادة والحكة أن يكم أنا عالماً قائبًا بذاته ، ولا يمكن

(د) لا مكن للمادة والحركة أن يكو نا عالماً قائما بذاته ، ولا يمكن أن. تكو نا قوام اواقع الكونى .

ملاحظة: تؤدى نسبية المادة إلى تراجع لانهائى فى المكان، يقابله تراجع مشابه فى الزمان ، هو بالمثل تراجع محتوم لا متناه ، نتيجة للسببية . فالحركة ذات نسبية مردوجة فى كل من المكان والزمان، تؤدى إلى تراجعين لامتناهيين. ومن المهم أن نلاحظ أن التناقض \_ إذا ما شئنا الدقة فى التعبير \_ لا ينشأ على أساس حركى مجرد ، وإنها ينشأ عندما نعد المادة «علة ، للحركة .

لاحظ: يرتبط اضطرارنا إلى افتراض الحركة المطلقة ارتباطاً وثيقاً بمحاولتنا اعتبار الكتلة صفة كائنة بحكم طبائع الأشياء. فإذا ما أدخلنا النسبية على الكتلة ، أمكننا أن نتجنب اضطرارنا إلى افتراض الحركة المطلقة. وربما أعاننا هذا فيما يتصل بالملاء.

\* \* \*

## هل بمكننا الانتقال بالدياليكتيك من المادة المسكونة من نقاط إلى المهوء المتصل؟

لا ينشأ تناقض الحركة المطلقة إلا في علم القوى المحركة (١) لا في علم

<sup>(</sup>۱) Kinetics : هو فرع من فروع الفيرياء يدرس آثار القــوى على حركات الأجسام المادية . (المترجم)

الحركة المجردة. فهو يدلنا إذن على أن الخطأ يكمن في تصورنا للقوة، أي في تصورنا للعلاقات المتبادلة بين الذرات . وقدعر ّفناعناصر إلمادة بأنهاما بحرك مادة أخرى ، ويتحرك بها . لكن عناصر المادة ـ فى هذا التعريف ـ لم تعد قائمة بذاتها على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، فإن جميع الصفات التي تتصف بها أي مجموعة من عناصر المادة \_ ما عدا الكتلة \_ تتألف كلية من عُلاقات هذه العناصر بغيرها من العناصر ، كما أن الكتلة لا تبدو إلا في هذه العلاقات . وإذن،فلزام علينا \_ فيما يبدو \_ أن نعتبرالذرات إما مجرد صفات نخلعها على جوهر فرد ، أو أن نعتبرها \_ إذا فضلنا هذا \_ الجوهر الفرد ذاته ، وقدظهر فى أمكنة مختلفة . والأمر سيان ، لأن ما يميز فردبة الدرة الواحدة عن سواها في أي من الحالتين \_ ليس سوى عنصر وصنى . ويبدو أن الرأى الصادق هو رأى لوطزه « Lotze » : إذا كانت «م، هي الـكل ، و « ا » و ، ب ، صارتا «ا ً » و ، ب َ ، ترتب على ذلك أن م = س (ا ، ب ، ...) = ( اَ َ، بَ ، ... ) . وهذه هي المعادلة التي تصل بين « ا ، وبين « ب ، ، وليس الواصل بينها أى تأثير سببي مباشر عارض . على أننا سنقول الآن ـ مادمنا لا زلنا مصرين على اعتبار المادة قائمة بذاتها ـ سنقول إن «م» هي الكل الواحد، الذي ليس المكان والزمان بالنسبة له إلا مجرد صفات، وهو كل لاءكن تحليله تحليلا صحيحاً إلى وقائع بسيطة ، بالرغم من أنه قد يوجد فيه يكون هناك صفة ( عامة ) موزعة على نقاط المكان ، تسبغ على نقاط المكان المنفصلة خواصا بعينها . لكن مادام المكان بأسره ليس إلا صفة منصفات المادة ، فيمكننا أن نقول ــ بمعنى ما ــ إن المادة موجودة في كل مكان . وعلى نحو مماثل لهذا ، يمكننا أن نفرق بين المادة الآثيرية ،والمادة الكثيفة . على أن قوانين المادة لا بد أن تنشأ على نحـو ما نتيجة لِسكون الـكلكا هو ظاهر من المعادلة السالفة م = س ( ا ، ب ، ۰۰۰ ) . أما كيف نطبق

هذا المبدأ ، فن الممكن أن يكون هذا موضوعاً للبحث التجريبي البحت · الحركة المطلقة ، لأنه لا يوجد – بمقتضاه – من مادة غير الـكل ، ولأن هذا الـكل لا يخضع أبداً لأى قوة من القوى · لـكن المادة التي لا تخضع لأى قوة من القوى هي ماكنا نتطلبه عــــــلي وجه التحديد لكي نحل التناقض . فيبدو إذن أن القاعدة الى يقوم عليها ديالكتيكنا هي أن نتيح للكل أن يزداد تجلياً بالتدريج. فيتبين لنا إذن أن الجزيتات الى كنا نعتبرها منفصلة ، هي ـ أولا — مرتبطة بالجزيئات الأخرى ، وهي ـ ثانيـا ـ مرتبطة بالضرورة « بكل » الجزيئات الأخرى ، وهي أخيراً تفقد كيانهــــا إذا كانت جزيئات منفصلة . ومذا ننتقل إلى الملاء المتصل . غير أنه من الواضح أن النظرية الفجة عن الملاء المتصل ـ التي يكون هناك وفقاً لها أجزاء مختلفة من المادة في أما كن مختلفة ، وكل مافي الأمر أنه ليس هناك إنقسام بين أجزاء المادة ــ أقول إنه من الواضح ألا جدوى منها . أما النظرية الصادقة ، فهي أن المادة نفسها ــ التي هي بالضرورة الكلاالواحد ــ حاضرة في كل نقطة من نقاط المكان، وأنها ليست ممتدة بالمعنى المألوف وإنما تحتوى كل امتداد ( والضياء في الروح ، فهو بأسره يشع في كلجزء واحد» . قصيدة شمشون الجبار (١١) . **ف**بادؤنا للحركة إذن سوف تكمن في سَكون الكل، لا في صفات الذرات. وهكذا يزداد تكشف الكل بالتدريج، وباستمرار. لكنني لا أعرف كيف يمكننا أن نواصل هذه العملية خارج نطاق الديناميكا .

لاحظ: من المهم جداً فيما يتصلبدراسة الحركة المجردة في الملاء المتصل، وفيما يتصل بمسألة الحركة المطلقه (أوالقانون الأول من قوانين الديناميكا)

<sup>(</sup>١) من تأليف الثاعر الانجليزى ميلتون ( المترجم ) .

على السواء \_ من المهم أن نبحث إمكان وجود « حركة ليست تغيراً » . فإذا كان التغير لا يحدث إلا « بتغير » الحركة ، أمكن بهذا تفسير القانون الأول من قوانين الديناميكا ، وجاز لنا أن نفترض حركة فى ملاء متجانس . وعلينا أن نلاحظ أن الكل الذى نحن بصدده ، ليس ذا امتداد بالمعنى المفهوم من الإمتداد : فهو يحتوى المكان ، والمكان لا يحتويه . فعلينا أن نعتبر المكان مجرد جانب من جوانب تنوعه . والأمر كذلك فى الزمان ، مما يستدعى ظهور صفات مختلفة من الوجهة الكيفية ، تتعلق بكل نقطة فى يستدعى ظهور صفات مختلفة من الوجهة الكيفية ، تتعلق بكل نقطة فى المكان والزمان . لكن المكان والزمان \_ فى واقع الأمر \_ مجردان من هذه الصفات الكيفية ، وليس العكس . وبهذه الطريقة ، تنشأ بعض الإختلافات نتيجة لما قد يحدث من تغير إما فى الزمان أو فى المكان ، وهو كل ما نتطلبه لكى تحدث الحركة . ومن المهم أن نلاحظ أن الكون بأسره حاضر لكى تحدث الحركة . ومن المهم أن نلاحظ أن الكون بأسره حاضر نقاط الزمان ( وقد ترتب هذا على تعريفنا السالف للمادة ، إذا كان الشيء نقاط الزمان ( وقد ترتب هذا على تعريفنا السالف للمادة ، إذا كان الشيء لا يوجد إلا حيثها يؤثر ، والمادة تؤثر فى كل مكان ) .

حاشية فى منطق العلوم

يعمل كل علم مستعيناً بعدد محدود من الأفكار الأساسية ، عددها أقل من عدد الأفكار في جميع العلوم . فيمكننا إذن أن ننظر إلى كل علم على أنه ليس سوى محاولة لبناء عالم لا يتألف إلا من أفكاره فحسب . والذي يجب علينا إذن \_ إذا أردنا أن نؤلف منطقاً للعلوم \_ هو أن نبي من المجموعة الملائمة من الأفكار عالماً لا يحتوى من التناقضات إلا ما كان نتيجة لا مفر منها لنقص هذه الأفكار . فكل التناقضات التي قد تنشأ في حدود علم من العلوم \_ والتي نستطيع أن نتجنبها على النحو الذي أسلفناه \_ معيبة من الناحية المنطقية . كما أن العلم بأ كمله يكون معيباً إذا نظر نا إلى الأمر على أساس نظرية المنطقية . كما أن العلم بأ كمله يكون معيباً إذا نظر نا إلى الأمر على أساس نظرية

فى المعرفة ، تعده بناءاً ميتا فيزيقياً ، أى تعده بناءاً مستقلا بنفسه ، وقائماً بذاته . لذلك كان علينا أولا أن نرتب مسلمات العلم بحيث لا ندع إلا الحد الأدنى من التناقضات ، ثم نضيف إلى هذه المسلمات أو الأفكار من الإضافات ما يزيل التناقضات الخاصة بالعلم الذى نحن بصدده ، وهكذا ننتقل إلى علم جديد يمكننا أن نعالجه بالطريقة نفسها .

وهكذا ، فالعدد \_ على سبيل المثال \_ وهو الفكرة الأساسية فى علم الحساب \_ يقتضى وجود شىء يمكننا أن نعده . ومن ثمة كانت الهندسة ، مادام المكانهو العنصر الوحيد الذى يمكننا قياسه رأساً فى عملية الإحساس . على أن الهندسة تقتضى وجود شىء يمكن أن يحل فى المكان ، ووجود شىء آخر يمكن أن يتحرك ، لأن الموضع فى المكان \_ بحكم تعريفه \_ لا يمكن أن يتحرك . ومن ثمة كانت المادة ، وكانت الفيزياء .

غيرأنى أعتقد أنه ينبغى علينا التفرقة بين نوعين من الانتقال الديالكتيكى: أولهما — مثل الانتقال من العدد إلى ما يُعد من الأشياء ، أو من المكان إلى المادة — لايضيف إلى الفكرة المجردة إلا تكملتها الضرورية والجوهرية ، في الوقت الذي يحتفظ فيه للعلم المجرد بكل ما يتمتع به من صحة في مستواه . ولا يكاد يوجد في هذه الحالة أي تناقض ، وإنما ثمة نقص فحسب . أما النوع الثاني من الانتقال الديالكتيكي — مثل الانتقال من المتصل إلى المنفصل ، أو من المادة إلى القوة ، ثم إلى (؟) — فهو انتقال ديالكتيكي بالمعنى الهيجلي الصحيح ، ويدلنا على أن فكرة العلم الذي نحن بصدده فكرة متناقضة في ذاتها ، ولا بد أن نستبدل بها غيرها تمام الاستبدال في أي بناء ميتافيزيقي لما هو حقيقي .

# 171

# الفصُّلُ الخَامِسُُ انقلاب إلى التعددية

كان ذلك فى أواخر عام ١٨٩٨ ، عندما تمردت أنا ومور على كانط وهيجل على السواء . فقدشق مور طريق الثورة ، أما أنا فقدتاً ثرتخطاه من. بعده . وأعتقد أن أول عرض ينشر للفلسفة الجديدة ، كان مقالة مور فى مجلة « مايند » عن « طبيعة الحكم » . وبالرغم من أن أحداً منا لا يمكن أن يكون. متمسكا الآن بكل ماجاء في هذه المقالة من مبادىء ، فإنني مازلت \_ وأعتقدأنه مازال أيضاً — موافقاً على الجانب السلى منها ، أى على النظرية التي ترى أن إ الواقع مستقل ــ بوجه عام ــعن الخبرة . ومع أننا كنا متفقين (في الثورة) | إلا أني أعتقد أننا كنا نختلف بصدد ما كنا نهتم به أكبر الاهتمام في فلسفتنا الجديدة . فقد كان مور ـ فما أعتقد ـ معنياً أكبر العناية بدحض المثالبة ، بينها كان جل اهتمامي موجهاً إلى دحض الواحدية . بيد أن كلا المذهبين (المثالية والواحدية) كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً ، وكان الرابط بينهما هو المبدأ الخاص بالعلاقات ، الدي استخلصه برادلي من فلسفة هيجل ، وسميته أنا « مبدأ العلاقات الداخلية ، . أمــا نظريتي ، فقد سميها « مبدأ العلاقات الخارجية » . كان مبدأ العلاقات الداخلية يرى أن كل علاقة بين حدين ، إن هي \_ في حقيقة الأمر \_ إلا تعبير عن الخصائص الذاتية لطرفي العلاقة ، وأنها \_ في التحليل النهائي \_ خاصية من خواص الـكل المكون من طرفى العلاقة معاً . وقد تكون هذه النظرية معقولة في بعض العلاقات . خذ مثلا علاقه الحب والكراهية : إذا كان « ا » يحب « ب » ، فإن هذه العلاقة تتمثل في حالات بعينها في عقل

« ب » ، وبمكن أن يقال إن قوامها حالات بعينها في عقل « ب » ، كما أن الملحد نفسه لا يد أن يسلم بأن في إمكان الإنسان أن يحب الله . ويترتب على هذا أن حب الله حالة من حالات الإنسان الذي يستشعره ، وأنه ليس واقعة علاقية بمعنى الكلمة . لكن العلاقات التي شغلتني حينذاك كانت من نوع أكثر تجريداً . فافرض أن « ا » و « ب ، حادثتان ، وأن « ا » قبل « ب » . لست أعتقد أن هذه العلاقة تقتصي وجود شيء في « ا » بفضله لا بدأن يكون لها\_ بمعزل عن « ب » \_طبيعة خاصة ،نعبر عنها تعبيراً غير دقيق بأن نذكر « ب » . ويقدم ليبنتر مثالا متطرفا على هذا فيقول لو أنه كان لرجل يقم في أوربا زوجة تقم في الهند، ولو أن الزوجة توفيت دونَ أن يعلمالزوج نبأ موتها، لأصابالرجل تغير ذاتى فى اللحظة التيتوفيت فيها . ذلك هو نوع المبدأ الذي كنت أنقده . وقد وجدت أن مبدأ العلاقات الداخلية لا يكن أن ينطبق في حالة العلاقات اللاتماثلية (١) بصفة خاصة ، وهي العلاقات التي إذا قامت بين « ا » و «ب» ، فإنها لا تقوم بين «ب» ، و «ا» . ولنأحذ من جديد علاقة « قبل » : إذا كانت «ا،قبل«ب،فإن«ب»إذن ليست قبل «ا» · وإذا أنت حاولت أن تعبر عن علاقة «ا» بـ «ب » مستعيناً بصفات «ا،و «ب، ،كان عليك أن تقوم بالمحاولة مستعيناً بالتواريخ. فيمكنك أن تقول: إن تاريخوقوع «ا» خاصيةمن خواص«ا» ، وإن تاريخ وقوع «ب» خاصية من خواص «ب». لكن هذا لن يغنيك في شيء ، لأن عليك أن تواصل الحديث فتقول: إن تاريخ وقوع «ا» قبل تاريخ وقوع «ب» .وبذلك لنتجد مفراً من ذكر العلاقة . فإذا أنت اتبعت الخطة الأخرى ، واعتبرت العلاقة خاصية من خــواص الــكل المـكون من « ا » و «ب» ، وقعت في مأزق أحرج. لأن «ا» و «ب» ليس لهما ترتيب زماني في ذلك الـكل. وإذن

Asymmetrical Relations. (1)

فأنت لا تستطيع أن تفرق بين «ا» قبل «ب»، وبين «ب» قبل «ا». ولما كانت العلاقات اللاتماثليه جوهرية فى معظم جوانب الرياضة، فقد كان هذا الميدأ مهماً.

وأظن أنى ربما استطعت أن أوضح أهمية هذه المسألة على خير وجه إذا استشهدت بجزء من مقالة قرأتها على الجمعية الأرستطالية Aristotelian Society في «طبيعة الصدق»:

كل المبادىء التي كنا نبحثها يمكن أن تستنبط من مبدأ منطقى رئيسي واحد ، نستطيع أن نعبر عنه على النحو التالى : • كل علاقة متأصلة في طبائع الأطراف المرتبطة بها » . ولنسمىهذا المبدأ ببديميةالعلاقاتالداخلية. ويترتب على هذه البديهية مباشرة أن الحقيقة الكونية(١) بأكلها أو أن الصدق بأكمله لا بد أن تكون ( أو أن يكون ) كلا ذا دلالة بالمعني الذي يريده مستر جوشيم . لأن كل جزء ( من أجزاء الكل ) سيكون ذا طبيعة تكشف عن علاقاتها بكل جزء آخر ، وبالكل . ومن ثمة إذا عرفنا طبعة أى جزء من أجزاء الكل معرفة كاملة ، عرفنا طبيعة « الـكل ، ، وطبيعة كل جزء آخر من الأجزاء معرفة كاملة . بينها إذا نحن عرفنا \_ على العكس من ذلك \_ طبيعة الـكل معرفة كاملة ، فإن هذا يتضمن معرفة بعلاقاته بكل جزء من أجزائه ، وبالتالي معرفة بعلاقات كل جزء بكل جزء آخر ، وبالتالي معرفة بطبيعة كل جزء على حدة . ومن البين أيضا أن الحقيقة ،أو الصدق ، إذا كانت ( أو كان ) كلا ذا دلالة بالمعنى الذي يريده مستر جوشَيم، فإن بديهية العلاقات الداخلية لا بد أن تكون صادقة , ومن ثمة كانت هذه البديهية مرادفة للنظرية الواحدية في الصدق

Reality. (1)

فإذا افترضنا \_ فضلا عن ذلك \_ أننا لا مكن أن نفرق س الشيء وطمعته ، ترتب على هذه البديهة أننا لا يمكننا أن ننظر إلى أي شيء من الأشياء نظرة صادقة كل الصدق إلا في علاقته بالكل، لأننا إذا تأملنا « ا مرتبطة بـ ب » ، وجدنا أن « ا » و « ب » هر تبطتان بكل شيء آخر ، وإذا نحن قلنا ما هي « ا » ، وما هي « ب » ، كان قولنا هذا بتضمن الاشارة إلى كل شيء آخر في الكون . وعندما ننظر في ذلك الجانب من طبيعة « ا » الذي بفضله ترتبط «۱» ب «ب» ، كان معنى هذا أننا لاننظر في «۱» إلا « من حيث » هي مرتبطة بروب ، . لكن هذه طريقة مجردة للنظر إلى « ا ، ، وليست صادقة إلا صدقا جزئياً ، لأن طبيعة « ا » \_ التي هي نفسها « ا » – تحتوى أصول علاقاتها بكل شي. آخر ، كما تحتوى أصول علاقاتها بـ « ب » أيضا . وهكذا ليس ثمة شيء صادق كل الصدق يمكن أن نقوله عن « ا » دون أن نضع في اعتبارنا الكون بأسره . ومن ثمة كان ما يقال عن « ا » هو نفسه ما يقال عن أي شيء آخر ، ما دامت طبائع الأشياء المختلفة لا بد أن تعبر كلها\_ كما تعبر طبائع الذرات الروحية عندليبننز \_ عن نظام واحد من العلاقات.

ولننظر الآن عن كتب فى المقصود ببديهية العلاقات الداخلية ، وما لها من حجج وما عليها . لدينا ـ بادى الدى الدى الدى المقان المكنان من معانيها ، نظراً لاننا قد نرى أنه إما أن تكون كل علاقة مؤلفة ـ فى واقع الأمر ـ من طبائع الأطراف المرتبطة ، أو من طبيعة الكل الذى يتكون من هذه الأطراف ، أو أن الأمر لا يعد وأن لكل علاقة أصلا فى هذه الطبائع . ولست أرى ما يدل على أن المثاليين يفرقون بين هذين المعنيين ، بل هم ـ بوجه عام ميلون فى الحقيقة ـ إلى أن يوحدوا بين القضية و نتائجها . وهكذا كانت المثالية تتضمن مبدأ من مبادى الهراجماتية المميزة . غير أن التفرقة بين المعنيين أقل أهمية بما كان جديراً بها ، نظراً لأن كلا المعنيين يؤدى ـ كما سنرى ـ إلى أله ليس ثمة المات على الإطلاق .

علىأن بديريةالعلاقات الداخلية تقتضى فى كلتا صور تبها ـكما دلل برادلى حق [ قارن « المظهر والحقيقية » . الطبعة الثانية . صفحة ١٩٥ : والحقيقة الكونية واحدة ، ولا بدأن تكون واحدة ، لأن التعدد \_ إذا ما اعتبرناه حقيقة كونية \_ متناقض في ذاته . فالتعدد يقتضي وجود علاقات ، وعن طريق مافيهمن علاقات ، يثبت على الرغم منه وحدة أعلى منالتعدد » ] ـ أقول إن بديهية العلاقات الداخلية تقتضي في كلتا صور تبها نتيجة واحدة ، هي أنه ليس ثمة أشياء متعددة ، ولكن هناك شيء واحد فحسب (وقد يضيف المثالمون: شيء واحد في النهاية . لكن هذا لا بعني إلا أن النتيجة واحدة ، وهي نتيجة من المريح نسيانها في أغلب الأحيان ) . ويمكننا أن نصل إلى هذه النتيجة إذ نحن تأملنا علاقة التباين (١) ، لأنه إذا كان هناك في واقع الامر ـ شيتان هما « ا » و « ب » ، وهمامتباينان ، فإنه يستحيل علينــا تماماً أن نرد هذا التباين إلى صفات من صفات « ا » و « ب » . فمن الضروري أن يكون لـ « ا » و لـ « ب » صفات « مختلفة » فيما بينهما . ولا يمكننا أن نفسر اختلاف هذه الصفات فيما بينهما ، بأنه « يعني » أن الصفات بدورها تتصف بصفات مختلفة فيما بينها ، وإلا كان علينا أن نتراجع إلى ما لا نهاية . لأننا إذا قلنا إن دا ، و « ب ، يختلفان فيما بينهما ، حيمًا يتصف دا ، بأنه « مختلف عن ب » ، و « ب ، يتصف بأنه « مختلف عن ١ » ، فإنه يتعين علينا أن نفة ض أن هاتين الصنمتين تختلفان فيما بينهما ، ولايد إذن أن الصفة « مختلف عن ب ، تتصف بأنها « مختلفة عن الصفة مختلف عن ب ، ، التي لابد أن تختلف بدورها عرااصفة « مختلفة عن الصفة ' مختلف عن ا ' » وهلم جراً إلى ما لانهاية . ذلك أننا لا نستطيع أن نعتبر « مُخِتلف عن ب » صفة لا تنطلب مزيداً من الرد إلى صفات أخرى ، إذ أننا لابد أن نسأل عما نعنيه « مختلف » في هذه العارة التي تستمد في صورتها الحالية \_ صفة من علاقة، لاعلاقة من صفة . وهكذا فالحي يكون هناك أي تباين في الأشياء ، لا بدأن

Relation of Diversity (1)

يكون هناك تباين لا يمكن أن يرتد إلى اختلاف فى الصفات ، أى أنه لا يكون متأصلا فى ، طبائع ، الأطراف المتباينة . وبناءاً على ذلك ، إذا كانت بديهية العلاقات الداخلية صادقة ، ترتب على هذا أن ليس ثمة تباين فى الأشياء، وأن ليس ثمة إلا شيء واحد . وهكذا تكون بديهية العلاقات الداخلية مرادفة لافتراض الواحدية الأو نطولوجية، ولننى وجود أى علاقات على الإطلاق . فحيثًا يبدولنا أن هناك علاقة من العلاقات ، لم يكن ذلك فى \_ واقع الأمر \_ إلا صفة من صفات الكل المكون من أطراف العلاقة المزعومة .

وبهذا تكون بديهية العلاقات الداخلية مرادفة لافتراض أن كل قضية تتكون من موضوع واحد ، ومحمولواحد، لأن القضية التي تثبت علاقة (بين حدين)لابد أن 'ترد دائمًا الىقضية حملية تنصبعلي الكل المكون منطرفي العلاقة . فإذا تقدمنا علىهذا النحو إلى «كليات»أ كبرفأ كبر ،صححنا بالتدريج ما أطلقناه في البداية من أحكام فجة مجردة ، واقتربنا بذلك أكثر فأكثر من الحقيقة الواحدة التي تقال عن الكل، ولابد أن تتألف الحقيقة الواحدة النهائية الكاملة من قضية من موضوع واحد هو الكل، ومن محمول واحد. إلا أن هذه القضية بدورها ليست صادقة كل الصدق ، ما دامت تتضمن التفرقة بين الموضوع والمحمول، كما لوكانا شيئين متباينين . فخير ما نقوله عنها هوأنها غير . قابلة للتصحيح العقلي (١١) ، ، أىأنها صادقة كأصدق ما يكون الحق كائناً ما كان. لكن الحقيقة المطلقة ذاتها تستمدقو امهامن كونها ليست صادقة كل الصدق . [قارن « المظهر والحقيقة » . الطبعة الأولى . ص١٤٥ : « بل يبدو من هذاأن الحقيقة المطلقة ذاتها تصبحفى نهاية الأمرحقيقة خاطئة . ولايد أننسلم بأن ليس هناك ـ في نهاية الأمر ً ـ حقيقة بمكنة تبكون صادقة كلّ الصدق، لانها ليست إلا ترجمة جزئية قاصرة لما تدعى أنها تصوره بأكمله · يرجع هذا

<sup>.</sup> Intellectually corrigible

التخالف الداخلي (بين الحقيقة والكل) رجوعاً لا مناص منه إلى طبيعة الحقيقة الأصيلة. ومع ذلك ، فلا ينبغي أن يقلل هذا من تمسكنا بالفارق الذي أقناه بين الحقيقة المطلقة والحقيقة المحدودة ، لأن الحقيقة المطلقة – باختصار – لا يمكن تصحيحها عن طريق العقل ، ].

يفترضها على طول الخط ، ولا يقدم أى برهان يؤيدها . ولكن يبدو ــــ بقدرما يستطيع المرء أن يكتشف أدلة البديهية – أن هناك دليلين ، وإن كنا لانستطيع التفرقة بينهما في واقع الأمر: فهناك أولا، قانون العلة الكافية (١٠ الذي لايمكن ـ وفقاً له ـ أن يكون هناك شيء هو مجرد واقعة صماء ، وإنما لابد له من سبب لكونه على هذا النحو وليس على نحو آخر . [ قارن « المظهر والحقيقة » . الطبعة الثانية. ص ٥٧٥ : « إذا كانت الحدود لا تدخل في العلاقة بحكم طبائعها الباطنة ، فإنها تبدو حينتذ ٍ ـ بقدر ما يتعلق الأمر بها \_ مرتبطة دونما سبب على الإطلاق ، ولبدا أن العلاقة \_ بقدر ما يتعلق الأمر بالعلاقة ـ قدأقيمت بين الحدود كيفما اتفق » . قارن أيضا ص٧٧٥] . أصف إلى ذلك رـ ثانياً ـ أنه إذا قامت علاقة بين حدين من الحدود ، فليسمن الممكن أن تقوم بينهما علاقة إلا هذه العلاقة ، واذا لم تقم بينهما هذهالعلاقة، كان لابد أن يختلفا عما هما عليه ، ما قد يثبت أن في الحدين ذا تهما شيئا ما، يؤدي الى أن يرتبطا على هذا النحو دون غيره.

(١) من العسير أن نصوغ قانون العلة الكافية صياغة دقيقـــة . إذ

Law of Sufficient Reason (1)

لا مكن أن يكون المقصود منه لا يعدو أن كل قضية صادقــــة يمكن أن تستنبط منطقياً من قضية أخرى صادقة ، لأن قولنا هذا ليس سوى حقيقة - + + + = 3 ه ـ مثلا ـ مكننا أن نستنبطها من القضية - + + = - + = -الكن من غير المقبول عقلا أنَّ نعتبر القضية ﴿ ٤ + ٤ = ٨ ، سببا للقضية « ٢ + ٢ = ٤ ». ذلك أننا نتوقع على الدوام من سبب القضية أن يكون قضية أو قضايا . أبسط » منها . وإذن فقانون العلة الكافية يمكن أن يكون معناه هو أن كل قضية عكن أن تستنبط من قضايا أخرى أبسط منهــــا · و يبدو لنا هذا الرأى وأضح البطلان، لكنه على أية حال لا يمكن أن يكون مجديًا في بحثنا للمثالية التي ترى أن القضية تقل صدقًا كلما ازدادت بساطها. يحيث يكون من المنافى للعقل أن نصر على أن نبدأ بالقضايا البسيطة . وبناءا على ذلك، أستنتج أنه إذا كانت هناك صورة من قانون العلية مجدية في بحث المثالية ، فالأحرى أن نكتشفها بأن نمحص ثاني الأدلة التي في صالح بديهية العلاقات ، وهو أن الحدود المرتبطة بعلاقة لا يمكن أن تكون مرتبطة إلا على النحو الذي هي مرتبطة عليه .

(۲) اعتقد أن قوة هذا الدايل تقوم - خاصة - على صورة مغلوطة من صور التعبير. فقد يقال « إذا كانت « ا » و « ب » مر تبطتين بعلاقه على نحو معين ، فعليك أن تسلم بأنها لو لم تكونا مر تبطتين على هذا النحو ، لاختلفتا عما هما عليه ، وبأنه لا بد أن يكون فيها بالتالى شيء جوهرى لابد منه لتكر نامر تبطتين على نحو ماهمامر تبطتان». وبناء أعلى ذلك إذاماار تبطحدان بعلاقة على نحو معين ، تر تب على هذا أن كل ما يمكن أن نتخيله من نتائج ينشأ إذا لم يكونا مر تبطين على هذا النحو ، لأنها إذا كان مر تبطين على هذا النحو ، كان فرضنا أنها ليسا مر تبطين على هذا النحو باطلا ، ومن الفرض عذا النحو ، كان فرضنا أنها ليسا مر تبطين على هذا النحو باطلا ، ومن الفرض من التعبير . فيمكننا أن نقول « إذا كانت «ا» و «ب» مر تبطين على نحو معين ، من التعبير . فيمكننا أن نقول « إذا كانت «ا» و «ب» مر تبطين على نحو معين ،

ترتب على ذلك أن أى شيء غير مرتبط على هذا النحو لا بد أن يكون شيئا آخر غير «ا، و «ب، ، ومن ثمة . . . إلخ . » لكن هذا لا يثبت إلا أن حاليس مرتبطاً على نحو ما ارتبطت « ا » و « ب » لا بد أن يكون مبايناً الد « ا ، و « ب » من الناحية العددية ، وهو لن يثبت اختلاف الصفات ، مالم تفترض بديهة العلاقات الداخلية . ومن ثمة لم يكن لهذه الحجة إلا قيمة بلاغية ، ولا يمكن أن تثبت نتيجتها دون دائرة مفرغة .

بقى علينا أن نسأل ما إذا كانت هناك أى أدلة ضد بديمية العلاقات الداخلية . أول حجة تخطر على نحو طبيعي لخصم من خصوم هذه البديهيةهي صعولة تطبيقها فعلا . وقد ضربنا مثلا على هذا فيها يختص بحـــالة التباين . الكن الصعوبة تزداد وضوحاً في حالات أخرى عديدة .فافرض مثلا أن حَجَرُماً مِن الْأَجَرَامُ أَكْبَرُ مِن جَرَمُ آخَرَ . يَسْتَطَيْعُ المُرَءُ هَنَا أَنْ يُرِدُ عَلَاقة ﴿ أَكْبِرَ مَنَ ﴾ التي تقوم بين الجرمين إلى صفات من صفات الجرمين، وذلك بأن يقول: إن أحدهما يبلغ من الحجم كذا وكذا ، وأن الآخر يبلُّ عن الحجم كذا وكذا . لكن أحد الحجمين لا بدأن يكون في هذه الحالة أكبر من الآخر . فإذا أردنا أن نرد العلاقـــة الجديدة إلى صفات من صفات الحجمين ، كان لا بد \_ مع ذلك \_ من علاقة تقوم بين الصفتين مطابقة ﴿ لَا كَبِّر مَن ﴾ ، وهلم جرا . ومن ثمة لا نستطيع ـ دون تراجع لا نهائي ــــ أن نرفض النّسليم بأننا ننتهي ـ إن عاجلا وإن آجلا ــ إلى علاقة لا ترتد إلى صفات من صفات طرفى العلاقة . وتنطبق هذه الحجة بصفة خاصة على -كل العلاقات اللاتماثلية : أي ذلك النوع من العلاقات الذي إذا قام ببن . ا ، و دب ، ، فإنه لا يقوم بين « ب » و « ا » [ هذه الحجة التي لم أعرض لها فيها تقدم إلا على سبيل الإشارة ، قد بسطتها بسطا كاملا فى كتابى , أصول ظارياضيات ، الفقرات ٢١٢ − ٢١٦ ] .

وثمة حجة أخرى أكثر نفاذاً ضد بديهية العلاقات الداخلية نستمدها من تأملنا المقصود بقولنا وطبيعة، حد من الحدود . هل هذه الطبيعة

هي الحد نفسه ، أم أنها شيء آخر غيره ؟ فإذا كانت شيئاً آخر غيره ، فلابد. أنها على علاقة بالحد ، ولا يمكن لعلاقة الحد بطبيعته أن ترتد \_ دون تراجع لا نهائي \_ إلى شيء آخر ليس بعلاقة . وهكذا ، إذا كنا نريد أن نتمسك بالبدمية ، فعلينا أن نعتبر الحد ليس شيئاً آخر غير طبيعته . وفي هذه الحالة: تكون كل قضية صادقة تنسب محمولا إلى موضوع هي قضية تحليلية مجضة ،. ما دام الموضوع هو كل طبيعته ، وما دام المحمول جزءاً من هــذه الطبيعة .. لكن ما هو الرباط الذي يؤلف ـ في هذه الحالة ـ بين المحمولات فيجعلها " مجمولات لموضوع واحد؟ ربما افترضنا أن الموضوع يتألف من أي مجموعة من المحمولات كيفها اتفق ، إذا لم تكن الموضوعات شيئاً آخير غير مجموع محمو لاتها . فإذا كانت وطبيعة ، الحد تتكون من محمو لاته، وكانت \_ في الوقت نفسه \_ هي والحد شيئاً واحداً ، فانه يبدو من المستحيل أن نفهم ما نعنيه عندما نسأل ما إذا كانت و س ، لها المحمول و ص ، ، لأن هذا لا يمكن أن يكون معناه «هل «ص» هي أحد المحمولات التي نعددها في تفسيرنا لما نعنيه بـ «سه؟ ، ومن العسير أن نرى \_ ونحن بإزاء هذا الرأى \_ ماذا يمكن أن يعنيه . السؤ البخلاف ذلك . وليس في وسعناأن تحاول إدخال علاقة. تماسك ، (١) بين المحمولات، بفضلها نستطيع أن نسمها محمولات لموضوع واحد، لأننا بهذا نقيم الحمل على علاقة بدلا من أن نرد العلاقات إلى مجموعة من عمليات الحمل .. وهكذا نتورط في صعوبات مماثلة سواء قررنا أم أنكرنا أن الموضوع شي. آخرغير طبيعته » (قارن في هذا الموضوع كتابي « فلسفة ليبنتز » . الفقرات . ( 70 . 75 . 71

نضيف إلى هذا أن بديهية العلاقات الداخلية تتنافى وكل تركيب. لأن هذه البديهية تؤدى ـ كما رأينا ـ إلى واحدية صارمة: فليس هناك إلا شيء واحد، وقضية واحدة. والقضية الواحدة ( التي ليست هي القضية الصادقة ، الوحيدة فحسب ، بل هي أيضاً القضية « الوحيدة ، فحسب ) أقول

Coherence (1)

والقضية الواحدة تنسب محمولا إلى الموضوع الواحد . إلا أن هذه القضية الواحدة ليست صادقة كل الصدق، لأنها تتضمن الفصل بين المحمول والموضوع. لكن من هنا تنشأ الصعوبة : إذا كان الحمل يقتضي اختلاف المحمول عن الموضوع، . وإذا كان المحمول الواحد «ليس» متميزاً عن الموضوع الواحد، فإنه يحق للمرء أن يفترض أنه لايمكن أن يكون هناك ـ حي ـ قضية «كاذبة، تنسب المحمول الواحد إلى المحمول الواحـد. وعلينا إذن أن نفترض أن الحمل لا يقتضي اختلاف المحمول عن الموضوع، وأن المحمول الواحد هو بذاته الموضوع الواحد. لكنه من الجوهري بالنسبة للفلسفة التي نناقشها(١) أن تنكر الذاتية المطلقة، وتستبقى « الذاتية في الاختلاف ، (٢) . ولولا ذلك لأصبح التكثر الظاهري في العالم الواقعي غير قابل للتفسير . غير أن الصعوبة هنا هي أن « الذاتية في الاختلاف » مستحيلة ، إذا ما تمسكنا بالواحدية الصارمة . ذلك لأن« الذاتية فيألاختلاف » تقتضي وجو د حقائق جزئية متعددة ، تتو اصل ينوع من علاقات الأخــذ والعطاء المتبادل لتكون 'جماع الحقيقة الواحد . الكُن الحقائق الجزئية \_ في فلسفة واحدية صارمة \_ ليست حقائق غيرصادقة كل الصدق فحسب: بل هي لا وجود لها على الإطلاق. فلو أنه كان هناك قضايا من هذا النوع الجزئي ـ سواء كانت صادقة أم كاذبة ـ لأدى ذلك إلى التعددية . وخلاصة القول أن تصور « الذاتية في الاختلاف » بأكمله يتنافى وبديهية العلاقات الداخلية ، مع أن الواحدية ــ بدون هـذا التصور ــ لا تستطيع أن تقدم أي تفسير للعالم ، ذلك العالم الذي ينهار فجأة كأنه بناء من قش . وبناء على هذا ، أستنتج أن البديهية باطلة ، وأن تلك الجوانب التي تقوم عليها من المثالية لا أساس لها من الصحة .

يبدو إذن أن هنالك أساباً تقوم ضد البديهية التي تقرر أن العلاقات

<sup>(</sup>١) نقصد الفلسفة الواحدية ( المرجم ).

Identity in Difference (Y).

متأصلة بالضرورة في وطبيعة ، أطرافها ، أو في طبيعة الكل المكون من هذه الأطراف. ويبدو أنه ليس هناك منأسباب تقف في صالحها. وحيمة تدحض البديهية ، يصبح من اللغو أن نتحدث عن « طبيعة ، أطراف علاقة-من العلاقات : إذ لم يعد الارتباط بعلاقة دليلا على تركيب ( في: الحدود ). فقد تقوم علاقة معينة بين عدة أزواج مختلفة من الحدود ، وقد يكون للحد الواحد عدة علاقات مختلفة بحدود مختلفة . ومن ثمة تختني فكرة « الذاتية في الاختلاف ، : لأن هناك ذاتية ، وهناك تعدد ، وقد يكون في المركبات بعض العناصر التي تتطابق فيها بينها تطابقاً ذاتيا ، وبعض. العناصر الآخرى التي تباين بعضها البعض . لكن لم يعد هناك ما يضطرنا ً إلى أن نقول عن أى زوج يذكر من الأشياء أنهما متطابقان تطابقاً ذاتيا ، وأنهما متباينان في الوقت نفسه ، وذلك ، بمعنى ما ، ، مع كون هذا « المعنى ،شيئاً ما ،منالضروري بصورة جوهرية أن نتركه دون تعريف . وهكذا يكونلدينا عالم مكون من أشياء متعددة ، تقوم بينها علاقات لا يمكن أن نستنبطها من « طبيعة » مزءومة ، أو من « جوهر » اسكولائى خاص. بالا ُشياء التي بينها علاقات . وفي هذا العالم يتكون كل شيء مركب أياً ما كان من أشياء بسيطة بينها علاقات ، ولم يعد التحليل ليواجَه في كل خطوة من خطواته خطر التراجع اللانهائي . فإذا افترضنا مثل هذا العالم ، يتبقى علينا أن نسأل: ما ذا عسانا أن نقول فيما يتعلق بطبيعةالصدق؟

\* \* \*

أدركت أهمية مسألة العلاقات لأول مرة حينها كنت أشتغل بدراسة لينتر. فقد وجدت \_ وهذا ماعجزت الكتب التي ألفت عن ليبنتزعن إيضاحه \_ أنه قد أرسى ميتا فيزيقاه بصورة صريحة على المبدأ الذي ينص على أن كل قضية لا بد أن تنسب محمولا إلى موضوع ، وأن كل واقعة (وهذا ما بداله مرادفاً للثيء نفسه تقريباً) \_ أقول وأن كل واقعة تتألف من

جوهر يتصف مخاصية . وقد وجدتأن هذا المبدأ تقوم عليه نسقات سبينوزاته وهيجل ، وبرادلى ، وأنهم جميعاً ـ فى واقع الأمر ـ قد طوروا المبدآ . بصرامة منطقية أكبر بما أبداه ليبنتز من صرامة .

على أن ما أبهجنى فى الفلسفة الجديدة، لم يكن هو فحسب تلك المبادى المنطقية التى على شيء من الجفاف. وإنما الواقع هو أنى شعرت أن فى المذهب الجديد تحريراً كبيراً لى ، وكما لو كنت نبتة قد خرجت من بيتها الزجاجي الدافى ، إلى صخرة فى البحر تلطمها الريح . فقد كنت أمقت ما يتضمنه افتراضنا أن المكان والزمان لا يوجدان إلا فى عقلى – أقوله إلى كنت أمقت ما يتضمنه هذا الفرض من فساد . ولقد كنت أحب السهاء ذات النجوم ، أكثر – حتى – من محبتي للقانون الأخلاق ، وما كنت للطيق رأى كانط أن الشيء الذي أحبه أكبر الحب ليس إلا بدعة من تلفيق ذاتى. وفالفيض الأول للتحرر ، أصبحت من أنصار الواقعية الساذجة، وأسعدنى تفكيرى فى أن الحشيش أخضر فى الواقع ، بالرغم من الرأى المضاد الذى ارتماه الفلاسفة جميعا بداية من لوك فصاعداً . إلا أننى لم أستطع أن أحتفظ بهذا الإيمان الممتع فى حيويته الأولى ، ولكننى لم أحس نفسي مرة ثانية فى سجن ذاتى .

كان لدى الهيجليين ماشئت من أنواع الأدلة التى يثبتون بها أن هذا الشيء أو ذاك غيرواقعى. فقد كانوا يتهمون العدد والمكان والزمان والمادة اتهاماً علنياً بأنها متناقضة فى ذاتها ، وكانوا يؤكدون لنا أن ليس ثمة ما هو واقعى إلا المطلق الذى لا يمكن أن يفكر إلا فى ذاته ، مادام لا يوجد ما يفكر فيه غير ذلك ، والذى كان يفكر أبداً فى أمور من قبيل ما يفكر فيه الفلاسفة المثاليون من أمور فى كتبهم .

وقد كانت البراهين التى يستخدمها الهيجليون ليعيبوا تلك الموضوعات التى تدرسها الرياضة أو الفيزياء ـــ أقول كانت تلك البراهين تقوم بأكملها

على بديهية العلاقات الداخلية . ومن ثمة بدأت ــ عندما رضت هذه البديهية ــ مدأت أومن بكل ما أنكره الهيجليون . وهذا ما منحى عالما ممتلئاً للغاية . فقد خيل إلى أن الأعداد جميعا تجُلس مصفوفة في سماء أفلاطونية ( قارن فصل «كابوس عالمالرياضة» في كتابي «كوابيس المشهورين من الأشخاص.). وقد اعتقدت أن نقاط المكان ، ولحظات الزمان كاثنات موجودة بالفعل ، وأن المادة يمكن أن تتكون عــــــلى خير وجه من عناصر موجودة بالفعل ، تستسهل الفيزياء دراستها . وآمنت بعالم من الـكليات ، مكون في معظمه من معانى الأفعال ، وحروف الجر . وفوق هذاكله ، لم أعــــد مضطراً إلى أن أعتبر الرياصة غير صادقة كل الصدق. فقدكان الهيجليون بذهبون علىالدوام إلى أنه ليس من تمام الصدق أن اثنين واثنين تساوى أربعة ، وإن كانوا لا يقصدون لهذا إلى أن اثنين واثنين تساوى ٢٠٠٠٠ و ٤ ، أو تساوى رقماً من هذا القبيل . لكن ما كانوا يقصدون إليه بالفعل – وإن لم يقـــولوه صراحة \_ هو أن فى إمكان المطلق أن يجد من الأمور ما يشغل به عقله أفضل من أداء العمليات الحسابية ، لكنهم لم يرق لهم أن يضعوا الأمر في مثل هذه اللغة السبطة.

غير أن عالمي أصبح بمرور الزمن أقل خصوبة بما كان. فقد آمنت في بداية بمردى على هيجل بأن الشيء لابد أن يكون موجوداً إذا كان برهان هيجل الذي ينفي وجوده غير صحيح. لكن نصل أو كام أخذ يقدم لى بالتدريج صورة للواقع أكثر نقاءاً من ذى قبل. ولست أعنى أنه كان بإمكانه أن يبرهن على أن الكائنات التي يثبت عدم لزومها غير موجودة، لكنى أعنى فسب أنه ينقض البراهين التي تثبت وجودها. ولا زلت أعتقد أنه من المستحيل أن ننفي بالبرهان وجود الأعداد الصحيحة، أو النقاط، أو اللحظات أو آلهة الأوليمب فني حدود ما أعلم، لست أرى ما ينفي وجودها، لكنى كذلك لا أجد أدنى مبرر بحفرني إلى الحكم بوجودها.

وقَـــد عنيت عناية كبيرة في الأيام الأولى لتطويري للفلسفة الجديدة

بمسائل كانت لغوية إلى حدكبير . فقد كنت مهتما بالبحث فيما يقيم الوحدة مين أجزاء المركب ، وبالبحث فى وحدة الجملة بصفة أخص . فقد كان يحيرنى الفارق بين العبارة واللفظة المفردة . ورأيت أن وحدة الجملة راجعة إلى كونها تحتوى فعلا من الأفعال . لكن بدا لى أن الفعل يعنى بالضبط ما يعنيه السم الفعل المشتق منه ، بالرغم من أن اسم الفعل ليس له القدرة على أن يشد أجزاء المركب إلى بعضها البعض .

وقد كان يقلقنى الفارق بين فعل «يكون» و «الكينونة» (۱) . وكانت حمى – وهى زعيمة دينية ذات قوة وشهرة – كانت تؤكد لى أن الفلسفة لا ترجع صعوبها إلا لطول ما تستعمله من ألفاظ . لكننى واجهها بالجلة التالية (التى اقتطفتها) بما كتبته يومذاك من ملاحظات : « إن ما تعنيه كلمة « يكون » هو كائن ( بالفعل ) ، وهو إذن يختلف عن كلمة « يكون » ، لأن قولنا ، يكون يكون » قول فارغ من المعنى (۲) » . ولا يمكن أن يقال هنا إن ما يجعل هذه العبارة صعبة هو طول كلماتها . لكننى بمرور الزمن لم أعد أقلق لمثل هذه العبارة صعبة هو طول كلماتها . لكننى بمرور الزمن لم أعد أقلق لمثل هذه المشاكل ، فهى إنما نشأت نتيجة لاعتقادى أن الكلمة إذا كانت تعنى شيئاً فلا بد أن يكون هناك ما تعنيه ( في الواقع ) . وقد أثبتت نظرية « العبارات الوصفية » (۲) التى توصلت إليها في ١٩٠٥ خطأ هذه الفكرة ، وأزاحت ( عن طريقى ) مجموعة من المشاكل ، لولاها ما كانت لتحل .

<sup>·</sup>Is and ·Being · (1)

 <sup>(</sup>٢) يريد رسل أن يفرق بين الكلمة من ناحية ، وبين مدلولها في انعالم الواقعي من ناحية أخرى . فيكلمة « يكون » هي شيء آخر غير مدلولها في الواقع .كما أن كلمة «شجرة» لبست هي الشجرة الموجودة في الواقع بالفعل . ( المترجم )

Theory of Descriptions (v)

الخارجية، وبفلسفة التعدد التي ترتبط به . ولازلت أرى أن الحقيقة المفردة مكن أن تكون صادقة كل الصدق ، وما زلت أعتقد أن التحليل ليس ترييفاً ، ولا زلت أعتقد أن أى قضية \_ خلاف تحصيل الحاصل ('' \_ إنما تصدق بفضل علاقتها « بالواقع ، ، إذا كانت صادقة ، وأن الوقائع \_ بوجه عام \_ مستقلة عن خبراتنا . كما أنني لا أجد شيئاً مستحيلا في عالم خال من الحبرة . بل إني على العكس من ذلك أعتقدأن الحبرة لا تمثل إلا جانبا في غاية التفاهة كونيا من جزء ضئيل جدا من الكون . فني كل هذه الأمور ، لم تنغير آرائي منذ تخليت عن تعاليم كانط وهيجل .

## الفَصِّلُ السَّكَادِيُّنَ التكنيك المنطقى فى الرياضة

فى رأيى أن تقسيم الجامعات إلى كليات أمر ضرورى ، لكنه أدى إلى نتائج غاية فى السوء فلما كان المنطق يعد فرعاً من الفلسفة، ولما كان أرسطو قد تناوله بالدراسة ، فقد اعتبر (فى الجامعات) موضوعاً لايدرسه إلا ذوو الكفاية فى اللغة اليونانية و و و تنبجة لهذا ، لم يدرس الرياضة إلا من كان على غير علم بالمنطق . وقد كان هذا الفصل (بين المطق والرياضة) مند عهد أرسطو ، وإقليدس حى القرن الحالى مفجعاً . على أنى لم أدرك أهمية الإصلاح المنطقى للفلسفة الرياضية إلا فى المؤتمر الدولى للفلسفة الذى انعقد فى باريس عام ١٩٠٠ . فقد أدركت أهميته نتيجة استماعي المناقشات التى دارت بين «بيانو من مدينه تورين » وبين الآخرين من الفلاسفة المجتمعين . ولم يكن لى من قبل علم عام به بيانو ، لكنى تأثرت بما كان يبديه فى كل مناقشة يشترك فيها من دقة ، وصرامة منطقية أكثر ما كان يبديه أى فيلسوف مناقشة يشترك فيها من دقة ، وصرامة منطقية أكثر ما كان يبديه أى فيلسوف أخر . فكان أن ذهبت إليه ، وقلت له : « أود أن أقرأ كل مؤلفاتك . أو لم تأت معك بنسخ منها ؟ » . وقد كانت معه مؤلفاته ،فقرأتها كلها فى الحال . وكانت هذه المؤلفات هى ما دفعني إلى تكوين آرائى فى أصول الرياضة .

غيرُ أن المنطق الرياضي لم يكن جديداً بأى حال من الأحوال. فقد قام « ليبنتر ، فيه بيعض المحاولات التي أحبطها احترامه لأرسطو . وقد نشر « بول » « Boole ، كتابه « قوانين الفكر » في ١٨٥٤ ، وفيه طور حساباً كالملا يتناول به « تداخل الفتات (۱) » على وجه الخصوص . وقد طوړ « ييرس » يتناول به منطقاً للعلاقات ، ونشر « شرودر » « Schröder » مؤلفاً من ألاثة مجلدات ضخمة ، لخص فيه كل ما أنجز من قبل فى هذا الميدان . أما « وايتهد » ، فقد خصص القسم الأول من كتابه « الجبر الشامل » لحساب ول . وقدكانت أغلبية الكتب السابقة مألوفة لى مقدماً ، لكنى لم أجد فها ما يلقى الضوء على أوليات علم الحساب . ولا زلت محتفظاً بمسودات ما كتبت فى هذا الموضوع قبل زيارتى باريس مباشرة ، وإنى لاجد \_ عندما أعيد قراءتها \_ أنها لا تصلح \_ حتى \_ بداية لحل المشاكل التى يقدمها علم الحساب للمنطق .

أما الهدد على الذي تلقيته عن « بيانو » ، فقد كان راجعاً \_ على وجه الخصوص \_ إلى جانبين من جو انب التكنيك ، قد خطا بهما إلى الأمام . ومن الصعب أن يقدر المرء أهميتهما ما لم يقض (كما فعلت ) السنين محاولا فهم علم الحساب . وقد أحرز فربحه هذين الجانبين في وقت أسبق ، لكنني يساورني الشك فيما إذا كان بيانو قد عرف ذلك . أما عن نفسي، فإنني لم أعرف هذا الا بعد حين . وبالرغم مما في الأمر من صعوبة ، فإنه يتعين على أن أذل أقصى ما في وسعى لكى أبين نوع ذينك الجانبين ، ولماذا كانا مهمين . وسأبدأ أولا بنوع الجانبين .

أما الجانب الأول، فقوامه التفرقة بين القضايا التي صورتها «سقراط فان»، وبين القضايا التي صورتها «كل الإغريق فانون». فقد كان ينظر إلى هاتين الصورتين في منطق أرسطو، وفي منطق القياس المسلم به (والذي أعتبره كانط غير قابل للتعديل إلى الآبد) \_على أنهما غير متمايزتين الواحدة عن الآخرى، أو أن الفارق بينهما ليس بذي أهمية على أية حال. لكن الواقع أنه لا يمكن للمنطق، ولا للرياضة، أن يتقدما خطوة واحدة إلا إذا نظرنا إلى الصورتين على أنهما مختلفتان كل الاختلاف الواحدة عن الآخرى. فالقضية «سقراط فان» تنسب محمولا إلى موضوع مسمى. أما القضية «كل الإغريق فانون»، فهي تعبر عن علاقة بين محمولين لهما إغريقي، و«فان». ولو أننا بسطاً القضية «كل الإغريق فانون» بسطاً كاملا

لقلسا وأيا ما كانت قيمة س ، إذا كانت س إغريقي ، فإن س فان . ، فلدينا هنا ـ بدلا من قضية حملية ـ رابطة بين دالتين من دوال القضايا( ) م كل منهما تصبح قضية حملية إذا نحن عنيا قيمة للمتغير « س » . فالعبارة كل الإغريقفانون، لا تقولشيئاً عن الإغريق بالذات وإنما هي عبارة تقال على كلشيء في العالم . والعبارة ﴿إِذَا كَانْتُ سَ إِغْرِيفِي، فَإِنْسَ فَانَ. ،عبارة صادقة سواء كانت « سْ » إغريقي أم لم تكن . بل هي ـ في حقيقة ـالأمر صادقة، ولو لم يوجد إغريق على الإطلاق . كما أن القضية «كل أهلواق الواق فانون. قضيةصادقة بالرغم منأهل واق الواق اليس لهم وجود . ذلكأن العبارة مكل الإغريقفانون»ـ على خلاف العبارة «سقراط فان» ـ لا تسمى فرداً بذاته ، ولا تعبر إلا عن رابطة بين محمولين فحسب. لذلك كنا لا نستطيع أن نثبت صدقها بإحصاء أفرادها ،ما دامت ( ولنكرر هنا ما قلناه من قبل)\_ ما دامت «س،التي نحن بصددها ليست،مقصورة علىالسينات التي هي الإغريق ، لكنها تمتد لتشمل العالم بأسره . ولكن بالرغم مِن أننا لا نستطيع أن نثبت صدقها بإحصاء أفرادها ، إلا أننا يمكننا أن نعرفها. فأنا لا أعرفما إذاكانت هناك أحصنة مجنحة ، ومن المؤكد أنني لم يصادفني في حياتي حصان منها ، لكنني أستطيع \_ مع هذا \_ أن أعرف أن كل الأحصنة المجنحة أحصنة . وخلاصة لا تتضمن أي قيمة خاصة لهذه الدوال.

<sup>(</sup>۱) Propositional Function: الدالة في الرياضة هي الرمز الذي يتوقف على ممناه معيرمن آخر . فإذا قلنا ـ مثلاً «س= ٢س» كانت «س» هي دالة «ص»، بمني أنك لمذا حددت قيمة « س» أمكنك أن تحدد قيمة « س» . وبهذا المني نقول « دالة القضية » ، ويقصد بذلك العبارة التي تحتوي رمن ألم تحددقيمته بعد، وعلى تحديد قيمته يتوقف صدق العبارة أو كذبها أو خلوها من المني و فالعبارة «س إنسان » دالة قضية لا نعرف هل هي صادقة أم كاذبة أم فارغة من المني الا لمذا حددنا قيمة «س» . لمرجع لملى الفصل العاشر من كتاب «المنطق الوضعي» للدكتور ركي نجيب محود . ( المترجم)

أما الجانب التكنيكي المهم الثاني الذي تعلمته عن « بيانو » ، فهو أن كل خنة تتكون من عضو واحدليست هي بذاتها ذلك العضو الواحد . « فتابع الأرض ، \_ على سبيل المثال \_ فئة ذات عضو واحد هو القمر . لكنسا بتوحيدنا بين الفئة ، وبين عضوها الوحيد ، نثير مشكلات لا حل لها في منطق المجموعات، ومن ثمة في منطق الأعـــداد، مادامت المجموعات هي ما تنطبق عليه الأعداد . ويمكننا أن تنبين بسهولة عدم جواز التوحيد بـين « تابع الأرض ، وبين القمر ، متى أشرنا إلى ذلك مباشرة . فالعبارة « تابع الأرض ، لا يتغير معناها إذا ما اكتشفنا تابعاً آخر للأرض، كلا ولن تكون خالية من المعنى بالنسبة لشخص على فهم بعلم الفلك، ولكنه لا يعرف أن للأرض تابعاً . أما العبارات التي تقال عن القمر \_ إذا ما اعتبرنا كلية والقمر، أسماً من أسماء الأعلام ـ فتكون فارغة من المعنى ، إلا بالنسبة لمن يعرفون أنالقمر موجود .أما كلة القمر،،فتكون صوتا فارغاً من المعني ، مالم نوضحها على أنها مرادفة لعبارة «التابع الوحيد للأرض، . وإذا مااستبدلنا هذا الإيضاح ياسم العلم ، فلن تعنىالعبارات التي تقال عن القمر ما تعنيه بالنسبة لى ولك ، عندما نقول القمر وضاء الليلة ، . لأن الإنسان الذي يستبدل العبارة الوصفية ياسم العلم ، إنمــا يدور في نطاق الربط بينَ مدركات عقلية (١) ، وهو ليس على اتصال مباشر بعالم الحواس ، كالإنسان الذي يقول « القمر وضاء » . ومن هذه الوجهة ، كانت التفرقة التي نحن بصددها الآن ذات تشابه معين بالتفرقة التي أَسْلَفْنَاهَا بِين ﴿ سَقَرَاطَ فَانَ ﴾ و «كُلُّ الْإغْرِينَ فَانُونَ ﴾ . وقد يكون القارىء أميل إلى أن يظن أن ما أسلفناه من تفرقات هو من قبيل حذلقة المدرسيين. ولكن على الآن أن أوضح لماذا لم يكن الأمركذلك .

· لقد أساء كل كاتب قبل فريجه فهم فلسفة الحساب. والخطأ الذي ارتكبه

Concepts (1)

كل منهم خطأ طبيعي إلى حد بعيد . فقد حسبوا أن الأعداد مصدرها عملية العد، وبذلك وقعوا في ألغاز لا أمل في حلها . لأن ما يعد عـلى أنه شيء واحد، يمكن أن يعدكذلك على أنه كثير . خذ مثلا سؤالنا مكم عدد نوادى كرة القدم في انجلترا؟ . أنت في إجابتك على هذا السؤال تنظر إلى كل ناد على أنه واحد . لكنك تستطيع أن تسأل بالمثل ,كم عدد الأعضاء في هذا النادي أو ذاك من نوادي كرة القدم؟ . . وأنت في هـذه الحالة تنظر إلى النادي باعتباره كثيراً . وإذا كان مستر « ا ، عضواً في أحد هذه النوادي ، فإنك تستطيع ــ بالرغم من أنه عُـد واحداً من قبل ــ أن تسأل محقاً كل الحق د من كم جزىء يتكون مستر ا » ، وفي هذه الحالة تعد مستر . ا ، عـلى أنه كثير . يتضح إذن أن ما يجعل الشيء واحداً من وجهة نظرالعد، ليسهو تركيبه الفنزيقي ، لكن ما يجعله واحداً هو هذا السؤال . لأي شيء يعتسر هذا الواحد مثلا (١) عمله ؟». فالعدد الذي تصل اليه عن طريق عملية العد هو عدد لإحدى المجموعات، وللمجموعة أي عدد من الحالات الجزئية كاتنا ماكان قبلأن تعدها. فالمجموعة ليست كثيرة إلاه من حيت أنها ، مجموعة من الحالات الجزئية لشيء ما . ولكن المجموعة نفسها قد تصبح حالة جزئية في مجموعة أخرى ، وتعد على أنها واحد « من حيث أنها » جَزَّتُية . لذلك كنا مضطرين لآن نواجه السؤال التالي : ما هي المجموعة ؟ وماهي الحالةالجزئية ؟ ولن نستطيع أن نفهم أياً منها إلا بالاستعانة بدوال القضايا. وليست دالة القضية فمثلاً ﴿ سَ إِنسَانَ ﴾ دالة قضية . فإذا ما وضعنا ـ بدلًا من ﴿ سُ ۗ ـ سقراط أو أفلاطون أو أى إنسان آخر ، كان لنا بذلك قضية . على أننا نستطيع أيضاً أن نستبدل بـ ﴿ س ﴾ شيئاً آخر ليس بإنسان ، فيكون لدينا

<sup>(</sup>۱) Instance : ترجمناها فی هذه الجُلَّة « بمثل » ، لکننـــا ترجمناها آیضا کِلمــة « فرد » أو «بحالة جزئية» فی مواضع أخری . ( المترجم )

بالرغم من ذلك قضية ، وإن كانت قضية كاذبة في هذه الحالة . دالة القضية إذن ليست سوى صيغة لفظية ، وهي بذاتها لا تصف أي شيء ، لكنها بمكن أن تصبح جزءاً من جملة تحمل خبر أصادقاً أو كاذباً. فقو لناء كان من حوارياً » لا ينبيء بشيء، أما قولنا وهناك إثنا عشر قيمة له وس و يصدق علماقولنا: « الحالة الجزئية». فنحن إذ ننظر إلى شيء ما على أنه حالة جزئية ، إنما نعتره قيمة مكنة لمتغير في دالة قضية . فإذا قلت وسقر اط فرد من ' الإنسان ' ، فإنما أعنى أن سقراط قيمة لـ « س » بها يصبح قولنا « س إنسان ، صادقاً وقد كان المدرسيون يعتنقون مبدأمؤداه أن « الواحد » و« الوجود » حدان يمكن ان يردكل منها إلى الآخر . وقدكان من المستحيل – طالما آمن الفلاسفة بهذا المبدأ \_ أن يعرّف العدد 1 . والحقيقة أن « الوجود » كلمة بغير فائدة، وأن الأشياء التي تقال عليها هذه الـكلمة من قبل الذين يستعملونها حطأ ،قابلة لأن تكون كثيرة كما هي قابلة لأن تكون واحداً . . فالواحد ، ليس خاصية ميزة من خواص الأشياء، لكنه خاصية مميزة لبعض الدوال التي تتصف بالخاصية التالية: « ثمة س تجعل الدالة صادقة ، بحيث اذا جعلت ص الدالة صادقة ، كانت مي مطابقة تطابقاً ذاتياً لـ س ». هذا هو تعريف الدالة ذات القيمة الواحدة (١) والعدد ١ هو خاصيةالوحدانية 'لتي تتصف بهابعض الدوال فتكون ذات قيمة واحدة . وعلى ذلك تـكون الدالة الفارغة (٢) هي الدالة الكاذبة بالنسبة لكل قيم « س »، والصفر هو خاصية تنصف بها الدالة حنما تكون دالة فارغة.

كانت النظريات السابقة عن الأعداد تقع على الدوام فى صعوبات بإزاء الصفر ، والعدد ١ . وقدكانت قدرة « بيانو ، فى التغلب على هذه الصعوبات هى أول ما أثر فى " . لكننى لم أصل إلى النتائج الكاملة لوجهة النظر الجديدة

Unitary Funtcions (1)

Null - function (Y)

إلا بعد سنوات عديدة . ومما ييسر السير فى الرياضة أن تكون « الفئات ، هى مواد التفكير . وقد اعتقدت لمدة طويلة أن من الضرورى أن نفرق بين الفئات ودوال القضايا . إلا أننى انتهيت أخيراً إلى نتيجة هى أنه هذه التفرقة لاضرورة لها إلا كحيلة من حيل التكنيك الرياضى . وربما كانت الجملة ، دالة القضية ، تقع من الآذان موقع الجسامة دون داع . لذلك كان فى استطاعة المرء أن يستبدل بها فى أغراض شى كلمة «خاصية (١١) » . وبناء أعلى ذلك ، يمكننا أن نتول : إن كل عدد من الاعداد هو خاصية لخواص معينة . لكن ربما كان من الاسهل ـ إلا فى التحليل النهائى ـ أن نستمر فى استعبالنا كلمة « فئة » .

لقد سبقني و فريجه ، بستة عشر عاماً إلى وضع تعريف الأعداد الذي هدتني إليه الاعتبارات السابقة ، لكنني لم أعرف هذا إلا بعدعام أومايقرب من العام منذ أعدت اكتشافه . وقد عر فت العدد ٢ بأنه الفئة التي تتألف من كل الأزواج، والعدد ٣ بأنه الفئة التي تتألف من كل الثالوثات ... إلخ . وأماالزوج، فقد عر فته بأنه فئة لهامن الأعضاء وس، ووص، وأن وس، ليست متطابقة تطابقاً ذاتياً معوص، ، وأنه إذا كانت ع،عضواً في الفئة، فإنها تتطابق تطابقاً ذاتياً مع وس، أو وس، أى أن العدد بوجه عام فئة من فئات تتصف بخاصية تسمى والتشابه، (٢). وقد عر فت هذه الخاصية على النحو التالى: تتشابه الفتتان إذا كانت هناك طريقة نزاوج بها بين أعضائها واحداً لواحد . فأتت تستطيع ـ مثلا ـ في مجتمع يسوده الزواج الفردي ـ أن تعرف أن عـدد المتزوجين من الرجال هو نفسه عدد المتزوجات منالنساء، دونأن يقتضيك هذا أن تعرف عدد أي من الفئتين ( وأنا هنا أستبعد الأرامل من الرجال والنساء ) . أضف إلى ذلك أنك تستطيع ـ في حالة الرجل الذي لم يفقد إحدى رجليه \_ أن تكون موقناً تمام اليقين من أن عدد الأحذية فى رجله الىمنى هو نفسه عدد الأحذية فى رجله اليسرى . وإذا كانكل عضو

Similarity (7)

فى إحدى الجماعات، يخصه مقعد بجلس عليه، وإذا لم يكن من بين المقاعد مقاعد خالية، فلا بدأن عدد المقاعد هو نفسه عدد الجالسين عليها من الأعضاء.وفى كل هذه الحالات، يقوم بين حدود فئة وحدود فئةأخرى، ما يسمى بعلاقة واحد بواحد (1)، ووجود هذه العلاقة بين أفراد فئتين هو ما نسميه بالتشابه. لذلك كنا نعر في عدد أى فئة بأنه جميع الفئات التي تتشابه معها.

ولهذا التعريف مزاً ما عديدة . فهو يخلصنا من كل المشكلات التي ثارت من قبل بصدد الصفر ،والعدد ١ . فالصفر (وفقاً لهذا التعريف) هو الفئة المكونة من تلك الفتات التي لا أعضاء فها ، أي الفئة التي ليس لها من أعضاء سوى فئة لا أعضاء فيها . أما العدد ١ ، فهو الفئة المكونة من تلك الفئات التي تتصف بأنها تتكون من أي عضو كائناً ما كان متطابق تطابقا ذاتياً مع حد ما هو «س» . ومزية ثانية من مزايا التعريف هيأنه يتغلب على المشكلات التي تتعلق بالواحد والكثير . فما دمنا لا نعد الحدود إلا يوصفها حالات جزئية لدالة قضية ، فإن الوحدة التي تتضمنها هذه العملية ليست إلا وحدة دالة القضية التي لا تتعارض بحال مع تعدد الحالات الجزئية . لكن ما هو أهم من أى من هاتين المزيتين ، هو أننا نتخلص من الاعداد باعتبارها كاثنات ميتا فيزيقية . فتصبح فى الواقع مجرد تسهيلات لغوية ، ليس لها من التشيؤ أكثر مما لألفاظ مثل « إلخ ، أو « أي أن ، . قال كرونيشر Kronecher ، وهو يتفلسف بصدد الرياضة « إن الله قد خلق الاعداد الصحيحة ، وقدصنع علماء الرياضة بقية الجهاز الرياضي ، . وقد قصد بهذا إلى أن كل عدد صحيح لا بدأن يكون له وجود مستقل ، أما الأنواع الأخرى من الإعداد ، فلا حاجة بها إلى ذلك . ولكن نوضعنا التعريف السالف للأعداد ، تزول امتيازات الأعداد الصحيحة ، ويرتدالجهاز الأولى الذي يستخدمه الرباضي إلى حدود منطقية خالصة من قبيل : «أو» و « ليس » و «كل» و « بعض» .

One-one Relation (1)

وقد كانت هذه هىأول تجربة لى أدرك فيها فائدة نضل أوكام فىالتقليل من عدد الحدود اللامعرفة ، ومن عدد القضايا غير المبرهن عليها التى نحتاج إلمها فى أى بناء من أبنية المعرفة .

على أن العريف السالف للأعداد يتيح لنا فائدة أخرى ذات قيمة ، هي أنه يضع حداً للصعوبات التي تتعلق بالأعداد اللامتناهية . فقد كان عسيراً على الإنسان أن يتصور عدداً أفراده مجموعات ، يستحيل على كل مجموعة منها أن تُستوعب في عدة واحدة ، عندما كانت الأعداد تستمد من عملية العد التي تحصى الحدود حداً حداً . فأنت لا تستطيع مثلا أن تصل بالعد إلى نهاية للأعداد اللامتناهية . لأنك مهما طال استمر ارك في العد، ستجد أمامك أعداداً أكبر على الدوام . ومن ثمة كان يبدو من كان يبدو من المستحيل أن نتحدث عن الأعداد اللامتناهية طالما كانت الأعداد مستمدة من عملية العد . بيد أنه رتبين لنا الآن أن عملية العد ليست إلا وسلة واحدة لاكتشاف عدد الحدود في مجموعة من المجموعات، وأنها لا تصلح إلا فى ذلك النوع المتناهى من المجموعات . أما منطق العد — على الصورة التي تساير النظرية الجديدة – فهو على النحو التالى : هب مثلا أنك تعد أوراقا نقدية من فئة الجنيه ، وأنك ــ بفعل من أفعال الإرادة ــ أقمت علافة واحد بواحد بين الأوراق المتعددة مر. ناحية ، وبين الأعداد ١ و ٧ و ٣ و . . . الخ من ناحية أخرى ، حتى لم يتبق فى يديك نقو د دون عد . أنت في هذه الحالة تعلم ـ متفقاً في هذا مع تعريفنا للعدد ـ أن عدد الأوراق هو نفسه عدد الأعداد التي ذكرتها ، وأنك إذا بدأت من العدد ١ ، وواصلت العد دون سهو ، كان عدد ماذكرت من الأعداد هو آخر ماذكرت من أعداد . غير أنك لا تستطيع أن تطبق هذه العملية على المجموعات اللامتناهية ، لأن الحياة ليست من الطول محمث تتسع لذلك . لكن لما كانت عملية العد لم تعد جوهرية كما كانت من قبل ، فليس فى هذا ما يدعوك إلى أن تقلق .

وما دمنا قد عرقنا الأعداد الصحيحة كما تقدم ، فليس هناك صعوبة تواجه الرياضة فيما تتطلبه من توسعات . فالكسور التي في سلسلة الأعداد الطبيعية (۱) هي ( بمقتضى تعريفنا ) علاقات بين أعداد صحيحة ناتجة عن الضرب . والأعداد الحقيقية (۱) هي طوائف من الأعداد الطبيعية تتكون من كل ما يعلو على الصفر حتى نقطة معينة . والجذر التربيعي للعدد ٢ مثلا هو كل الأعداد الطبيعية التي يقل جذرها عن ٢ . وهذا التعريف ( للجذر التربيعي للعدد ٢ ) الذي أعتقد أنى مبتكره ، يضع حداً للغز قد حير علماء الرياضة منذ عهد فيثاغورث . أما الأعداد المركبة (۱) ، فيمكن أن تعتبر أزواجاً من الأعداد الحقيقية ، مستعملين لفظة ، الزوج ، بمعنى أن هناك حدا أول ، وحداً ثانياً ، أي بالمعني الذي يكون فيه ترتيب الحدود جوهرياً .

على أن هناك أشياءاً أخرى قد أبهجتنى فى أعمال و بيانو ، و تلامذته ، بالإضافة إلى ما ذكرت من أمور . فقد أحببت الطريقة التى طوروا بها الهندسة دون استعمال للأشكال الهندسية ، وبذلك أثبتوا أن فكرة والحدس ، (1) الكانطى غير ضرورية ، كا أحببت منحنى بيانو الذى يشغل مساحة بأكلها ، لكنى كنت \_ من قبل أن ألتقى ببيانو \_ مفعا بما للعلاقات من أهمية ، ولذلك شرعت فى العمل ( بعد الثقائى به ) مباشرة ، مضيفاً إلى ما أنجزه معالجة رمزية لمنطق العلاقات . وقد كان لقائى به فى أواخر يوليو ، وفى سبتمبر كتبت مقالة فى منطق العلاقات ، نشرتها فى

Natural Fractions (1)

Real Numbers (Y)

Complex Numbers (7)

Anschauung (1)

جملته . ولقد قضيت أكتوبر ، ونوفمبر ، وديسمبر من ذلك العام ذاته فى كتابة وأصول الرياضيات ، و تكاد الأجزاء ٣ و ٤ و ٥ و ٣ من هذا الكتاب – تكاد تكون مطابقة بالنص لكتابتي إياها فى أثناء تلك الشهور . أما الأجزاء ١ و ٧ و ٧ ، فقد أعدت كتابتها فيها بعد . ولقد أكملت هذه المسودة الأولى من وأصول الرياضيات ، فى اليوم الآخير من القرن التاسع عشر ، أى فى ٣١ ديسمبر عام ١٩٠٠ لذلك كانت الشهور بداية من يوليو السابق على هذا التاريخ شهر عسل عقلى لم أشهد مثله من قبل ، ولا من بعد . فنى كل يوم كنت أجدنى فهمت شيئاً لم أكن قد فهمته فى اليوم السابق ، واعتقدت أن كل الصعم بات قد حلت ، وأن كل المشكلات قد التهت . لكن شهر العسل لم يدم ، وفى وقت مبكر من العام التالى خيم على التهتى دون هوادة .

## الفَصِّلُ الِسَّائِعُ پرنكبياما ثماتـكا: رُـِسِ الجوانب الفلسفية

كرستأنا ووايتهدكل وقتنا طيلة الأعوامن ١٩٠٠ إلى ١٩١٠ العمل الذي صار فيما بعد كتاب « پرنكبيا مائماتكا » وبالرغم من أن المجلد الثالث من هذا الكتاب لم ينشر إلا في ١٩١٠ ابان دور نافيه (باستثناء قراءة تجارب طبعه) قد انتهى في ١٩١٠ ، عندما حملنا أصول الكتاب بأكملها إلى مطبعة جامعة كمبر دج . أما كتاب « أصول الرياضيات » الذي انتهيت من تأليفه في ٢٧ مابو ١٩٠١ ، فقد تبين أنه لم يكن سوى مسودة فجة وغير ناضجة نوعاً ما للمؤلف الذي يليه ، وإن كان يفترق عنه ـ مع ذلك ـ بماكان يحتويه من جدل مع الفلسفات الرياضية الآخرى .

أما المشكلات التى كان علينا أن نعالجها، فقد كانت على نوعين: مشكلات فلسفية ، وأخرى رياضية . ويمكن القول إجمالا أن وايتهد قد ترك لى المشكلات الفلسفية ، فإن وايتهد هو المشكلات الرياضية ، فإن وايتهد هو الدى ابتكر الجانب الاكبر من الرموز ، إلا ماكان مأخوذاً عن بيانو . لكنى قت بالجانب الاكبر من العمل المتعلق بالتسلسلات، وقام وايتهد بالباقى . غير أن هذا لا ينطبق إلا على المسودات الأولى ، لاننا أعدنا كتابة كل جزء ن الأجزاء ثلاث مرات ، وكنا كلما ألف واحد منا مسودة أولى ، أرسلها إلى الآخر الذى كان يعدل فيها عادة إلى حدك بير . وبعد ذلك يقوم من كتب المسودة الأولى بصياغتها الصياغة الأخيرة لذلك لا يكاد يوجد في المجلدات المسودة الأولى بصياغتها الصياغة الأخيرة لذلك لا يكاد يوجد في المجلدات الثلاثة سطرواحد لم يكن إنتاجاً مشتركاً بيننا .

كان الهدف المبدئي من . يرنكبيا ماثماتكا ، هو إثبات أن الرياضة البحتة

بأكملها تترتب على مقدمات منطقية خالصة ، وأنها تستخدم مدركات عقلية لا مكن تعريفها إلا على أساس من المنطق. وكان هذا الرأي بطسعة الحال نقيضاً لنظريات كانط. لذلك عددت الكتاب في مبدأ الأمر بمثابة جملة اعتراضية جاءت في سياق تفنيدنا « لذلك المتعجرف السفسطائي » كما وصفه جورج كانتور ، الذي أضفت إليه من أجل مزيد من التحديد هذه العبارة « ذلك المتعجرف السفسطائي الذي لم يكن يعرف من الرياضة إلا قليلا » . بيدأن الكتاب \_ بمرور الزمن \_ قد تطور في اتجاهين مختلفين . فمن الناحية الرياضية، تكشفت لنا موضوعات جديدة بأكملها تتضمن وسائل جديدة لضبط القياس العددي(١) ، تتبح لنا أن نتناول بالرموز الدقيقة أموراً تركت من قبل نهباً لما في لغتنا العادية من تطويل وعدم ضبط. أما من الناحية الفلسفية ، فقد كان هنــاك تطوران متعارضان : أولهما تطور سار، والآخر تطور مكدر . فأما التطور السار ، فهو أنه قد تبين لنا أن الجهاز المنطقي الذي كنا في حاجة إليه أصغر مماكنا نتوقع ، كما أنه قد تبين لنا أن الفئات ـ بصفة خاصة ـ لا لزوم لها . وكان كتاب «أَصُولُ الرياضيات» يحتوى مناقشات مطولة تدور حول الفارق بين الفئة بوصفها واحداً ، و من الفتة بوصفها كثيراً . وقد ثبت لنا أن هذه المناقشة بأكملها ـ بالإضافة إلى براهين معقدة كان يحتويها الكتاب \_ أقول إنه قدثبت لنا أنها غير ضرورية . وكان من نتيجة هذا أنالكتاب (٢) بدا في صورته النهائية فقيرا في تعمقه الفلسني الذي يعد الغموض سمة من سماته لا يخطؤها النظر .

أما الجانب المكدر ، فقد كان مكدراً بلا ريب إلى حد بعيد ، لأنه قد ظهر لنا أنه من الممكن استنباط النتائج المتناقضة من مقدمات يقرها المناطقة جميعاً منذ عهدارسطو كائناً ما كانحطأ

Algorithms (1)

<sup>(</sup>٢) يقصد « البرنكبيا مأعانكا » (المترجم)

فى الكتاب، وإن كان هذا لا يبين لنا فى شىء كيف نصلح الأمور . وقد كان اكتشافى أحدهذه المتناقضات فى ربيع ١٩٠١ هو ما وضع نهاية لشهر العسل المنطقى الذى كنت أستمتع به . وقد نقلت نبأ الخطب إلى وايتهد الذى فاته أن يعزينى بقول القائل « ليس لى من صباح سعيد آمن بعد اليوم » .

أهنديت إلى هذا التناقض عندما كنت أتأمل برهان كانتور الذي يثبت به أن ليس ثمة عدد أصلي أكبر من سائر الأعداد . وقد حسبت ـ لبراءتي ـ أن عدد ما في العالم من أشياء كـافة لا بد أن يكون هو أكبر عدد ممكن ، وأخذت أطبق برهانه على هذا العدد لأرى ماذا تكون النتيجة . وقد أدت هذ، العملية إلى محث فئة فذة الخصائص إلى حد بعيد . ولما كنت أفكر على النحو الذي كان يبدو لي سديدا حتى ذلك الوقت ، فقد بدا لي أن الفئة تكون أحياناً \_ ولا تكون أحياناً أخرى \_ عضوا لنفسها . فالفئة المكونة من ملاعق الشاى \_ مثلا \_ ليست ملعقة أحرى ( من فئة الملاعق ) ، لكن الفتة المكونة من الأشياء التي ليست ملاعق شاى هي شيء من الأشياء التي ليست ملاعق شاى . على أنه بدا لى أن هناك من الأمثلة ما هو غير سالب : فالفئة المكونة من جميع الفئات ـ مثلا ـ هي بدورها فئة . ومن ثمة أدى بي تَطبيقي برهان كانتور إلى دراسة الفتات التي ليست أعضاءاً لذواتها ، فبدا لي أن هذا النوع من الفئات لا بد أن يكون بدوره فئة . وسألت نفسي عما إذا كانت هذه الفثة عضوا لذاتها أم أنها ليستكذلك . فإذاكانت عضوا لذاتها ، كان لا بد أنها تنصف بالخاصية التي تتحدد بها الفئة ، رهي أنها لا يجوز أن تكون عضواً لذاتها . أما إذا لم تكنعضوا لذاتها ، فإنها لايجوز أن تتصف بالخاصية التي تتحدد بها الفئة ، وإذن فهي لا بد أن تكون عضوا لذاتها . وهكذا يؤدىكل بديل إلى نقيضه ، ومن ثمة ينشأ التناقض .

ظننت في بادئ الأمر أن استدلالي لا بد يحتوى خطأ تافها . لذاك فحصت كل حطوة خطوتها تحت مجهر منطقي ، لكني لم أتمكن من اكتشاف أى خطأ من الأخطاء . فكتبت لفريحه عن الأمر ، فأجابى بأن علم الحساب يتداعى ، وبأنه يرى أن قانو نه الخامس كان باطلا . وقد سبب هذا التناقض لفريحه من الانزعاج ما جعله يتخلى عن محاولته استنباط علم الحساب من المنطق ، هذه المحاولة التى كرس لها وحدها حياته حتى ذلك التاريخ ، ولاذ بالهندسة كافعل الفيثاغوريون عندما واجهوا مشكلة الأعداد اللامقيسة . ويبدو أنه اعتبر مجهود حياته حتى ذلك الوقت قد ضل سواء السبيل . أما عن نفسى ، فقد كنت أشعر أن العيب قائم فى المنطق أكثر منه فى الرياضة ، وأن المنطق هو الذى ينبغى إصلاحه . وقد تأكد رأيي عند ما أكتشفت وصفة يمكننا بها أن نصطنع عدداً من المتناقضات هو لامتناه إذا أردنا الدقة .

وقد استجاب الفلاسفة وعلماء الرياضة استجابات مختلفة لهذا الموقف. أما يوانكاريه « Poincaré » الذي كان يمقت المنطق الرياضي ، وكان يرميه بالعقم ، فقدهتف في طرب «إن المنطق الرياضي لم يعدعقيما لأنه يلد المتناقضات». وهذا كله جميل ، لكنه لم يحد شيئا في سبيل إيجاد حل للمشكلة . وقد اتبع بعض معارضي جورج كانتورمن علماء الرياضة حل مارش هير March Hare ، لقد ضقت بهذا ، فلنغير موضوع الحديث » . وهذا أيضاً بدا لي حلا غير كاف للمشكلة . ومع هذا ، فقد بذلت بعد ذلك محاولات جادة لإيجاد حل للمشكلة من جانب أناس كانوا يفهمون المنطق الرياضي ، ويدركون الضرورة الملزمة لإيجاد حل لها في حدود المنطق . وأول هؤلاء كان ف . ب رامزي الملزمة لإيجاد حل لها في حدود المنطق . وأول هؤلاء كان ف . ب رامزي المرتبي لم يتح لي أن أطلع على هذه المحاولات إلا في الاعوام الأخيرة قبل نشر مرتكيا ما ثما تكا ، وبهذا تركت في واقع الأمر وحدى نها لحيرتي .

على أن هناك مفارقات أقدم من هـذه المفارقات ، قد عرف بعضها الإغريق ، وأثارت مشكلات مشـابة فيما بدا لى ، وإن كان الكتاب من بعـدى قد عـدوها من نوع مختلف . أشهر

هذه المفارقات تلك المفــارقة التي تحكي عن « إعنديز الإقريطي » · Epimenides the Gretan · الذي قال: إن كل الإقريطيين كذبة ، وبذلك دفع الناس إلى أن يتساءلوا عما إذاكان يكذب عندما قال هذه العبارة. ونحن نلاحظ هذه المفارقة في أبسط صورها إذا قال أحد من الناس « أنا أكذب ، فهو إذا كان يكذب ، كان من الكذب قوله إنه يكذب ، وإذن فهو يقول الصدق . لكنه إذا كان يقول الصدق، فإنه يكون ببذا كاذبا، لأن هذا هو ما يقوله عن نفسه . ومن ثمة كان لا مفر لنا من التناقض . وقد ذكر القديس بولس(١) هـذا التناقض الذي لم يكن ـ مع ذلك ـ معنيا بجوانبه الفلسفية ، ولكنه كان معنيا به لأنه بثبت أن الكافر شرير . غير أن علماء الرياضة بوسعهم أن يبعدوا هذا الضرب من الألغاز القديمة بوصفها لا تتصل فى شيء بموضوع بحثهم ، وإن كانوا لا يستطيعون ـ مع ذلك ـ أن يتجاهلوا السؤالين عما إذا كان هناك عدد أصلي أكبر من سائر الاعداد الأصلية ، وعما إذا كأن هناك عدد ترتبسي ٢٠) أكبر من سائر الأعداد الترتبيية ، وكلا السؤ الين يوقعانهم في التناقضات . و لقدا كتشف و رالي . فو رتي Burali – Forti التناقض المتصل بأكبر عدد ترتيبي قبل أن أكتشف تناقضي ، لكن الأمر في حالتي كـان أكثر تعقيداً بكثير . ومن ثمة أبحت لنفسي أن أفترض أن في الإستدلال خطأ غير ذي أهمية . ولما كـان تناقضه ـ على أية حال ـ أبسط بكثير من تناقضي ، فقد بدا لى لأولوهلةأنه أقل خطراً من تناقضي . بيد أنه كان على في النهاية أن أسلم بأنه على نفس الدرجة من الخطورة .

ولم أدّع فى «أصول الرياضيات» أنى وجدت حلا. فقد قلت فى مقدمة ذلك المؤلف: « الدفاع الذى أسوقه عن نشر كتاب يحتوى مثل هذا العدد من الصعوبات التى لم تحل، هو أن البحث لم يكشف لنا عن مأمل

<sup>(</sup>١) رسالة القديس بولس الرسول لملى « تبطوس » . الإصحاح ١ . السطر ٢٠ .

Ordinal Number (Y)

قريب في إيجاد حل سديد للتناقض الذي ناقشته في الفصل العاشر، أو في الوصول إلى نظرة أنفذ في طبيعة الفئات . ولقد أدى تكرر اكتشافي للأخطاء في الحلول التي كانت تقنعني لفترة من الزمن ، إلى أنهذه الصعوبات بدت لي من نوع لا يمكن إخفاؤه إلا بنظرية ليست مقنعة إلا في ظاهرها يمكن الوصول إلها بعد فترة من التفكير أطول بقليل مما قضيت . لذلك بدالي من الأفضل أن أكتني بعرض هذه الصعوبات، يدلا من أن أنتظر حتى أقتنع بصدق نظرية يكاد يكون من المؤكد أنها خاطئة » . وفي نهاية الفصل الذي ناقشت فيه الصعوبات قلت « إن التناقض السالف لا ينطوي على أبة فلسفة ذات طابع خاص ، إذ هو تناقض ينبثق من الإدراك الفطرى انتثاقاً مباشرا ، ولا يمكن أن يحل إلا بالتخلىءنبعضالفروضالتي يفترضهاالإدراكالفطرى. ولا مكن لفلسفة أن تظل غير مبالية لهذه المشكلات إلا الفلسفة الهيجلية التي تحيا على التناقضات ، لأنها تلتقي بمشكلات من هذا القبيل في كل ميدان . أما في أي فلسفة غيرها ، فإن تحديا مباشرا كهذا التحدي يتطلب منا ردا سريعًا عليه ، وإلا كان علينا أن نعترف بعجزنا . ومن حسن الحظ أن مشكلة أخرى من هذا الوع لا ترد 🔃 بقدر ما أعلم 🗕 في أي جزء آخر من . أصول الرياضيات ، . وفي ملحق (عقدته) في نهاية الكتاب ، افترضت نظرية الأنماط (١) باعتبار أم اقد تقدم حلا للشكلة . غير أنني قد بت مقتنعا أخيراً بأن علينا أن بحد الحل عن طريق هذه النظرية . لكنني في الوقت الذي كتبت فيه « أصول الرياضيات » لم أكن قد طورت سوى صورة فجة من النظرية ، فكانت قاصرة في صورتها تلك . أما النتيجة التي انتهيت إلها في ذلك الوقت ، فقد عبرت عنها في الفقرة الأخيرة من الكتاب: ومجمل القول أن التناقض الخاص بالفصل العاشر يحل – فيما يبدو – إذا استعنا بنظرية الأنماط . ولكن يبدو أن هناك تناقضاً واحداً على الأقل

وثيق الصلة بذلك التناقض، ليسمن المحتمل أن يحل بهده النظرية .ذلك أن جميع الموضوعات المنطقية كافة ، أو أن القضايا جميعا تنطوى \_ فيها يبدو \_ على صعوبة منطقية أساسية . أما على أى صورة من الصور قد يكون الحل الكامل لهذه الصعوبة ، فإننى لم أي كن من أن أكتشف هذا . ولكن لما كانت آثار الصعوبة تمتد إلى أسس الإستدلال ذاتها ، فإننى أوجه أنظار دارسي المنطق جميعا إلها » .

وعندما فرغت من كتاب . أصول الرياضيات ، عقدت العرم على أن أجد حلا لتلك المفارقات. فقد كنت أشعر كالو أن الأمركان تحديا شخصيا، وكان من الممكن – إذا اقتضى الأمر ذلك – أن أنفق البقية الباقية من حياتي محاولا أن أواجه هذا التحدي . لكنني وجدت أن هذه المحاولة كربهة غابة الكراهة أسببين : أولهما أن المشكلة برمتها بدت مشكلة تافهة ، وقدكنت أكره أن أركز إنتباهي مرغما على شيء لا يبدو أنه ذو أهمية جوهرية . وثانيهما أنني ـرغم بذلي أقصىما أستطيع من محاولات ــ لم أتمكن من أن أتقدم خطوةواحدة . وقدكان مجهودى طيلة العامين ١٩٠٣ و ١٩٠٤ مكرساً لهذا الموضوع، ولكندون أي أثر من آثارالنجاح. أما نجاحيالاول، فقد أحرزته بوضعي نظرية العبارات الوصفية في ربيع ١٠٠٥ ، هذه النظرية التي سأتحدث عنها حالًا. ولم تكن هذه النظرية ــ في ظاهر الأمر ــ ذات صلة بالتناقضات. لكن صلةً لم أكنأتوقعها أخذت تبرز بالتدريج. وفي نهماية الأمر اتضح لى كل الوضوح أن الأمر يستدعى صورة خاصـــة من نظرية الأنماط . ولست أعلق أهمية على الصورة الخاصة من تلك النظرية المتضمنة فى كتاب ، يرنكبيا ما ثماتكا ، ، لكنني مازلت مقتنعا بأننا لن نتمكن من حل المفارقات بغير صورة , ما ، من صورة النظرية .

وبينهاكنت أبحث عن حل ، بدا لى أن هناك شروطا ثلاثة لا بدأن تتوفر فى الحل لكى يكون مقنعاً كل الإقناع . أول هذه الشروط ـــ وقد كان إلزاميا بصورة مطلقة ـــ هو أن تزول التناقضات . والثانى ـــ الذى

كان مرغوبا فيه غاية الرغبة ، وإن لم يكن إجباريا من الوجهة المنطقية \_ هو أن الحل ينبغي أن يترك أقصى ما يمكن من الرياضيات دون أن يمس. والثالث \_ وهو من العسير أن أصوغه بدقة \_ هـــواأن الحل ينبغي أن بروق ــ بعد التروى ــ لما يمكن أن نسميه « بالذوق المنطق المشترك » ، أى أنه ينبغي أن يبدو في نهامة الأمركما لوكان هو الحل الذي كان ينبغي أن يتوقعه المرء باستمرار . أما الشرط الأول، فقد كان من بين الشروط الثلاثة ينال إقرار الجميع . غير أن الشرط الثاني ترفضه مدر ســـة منطقية ضخمة ترى أن أجزاءاً كبيرة من التحليل الرياضي غير صحيحة بصورتها الحالية . أما الشرط الثالث ، فهو لا يعتبر شرطا جوهريا في نظر من تكفيهم المهارّة المنطقية من المناطقة . فالأستاذ كواين Professor Quine \_ مثلا \_\_ قد ألف نسقات منطقية أنا معجب ما غاية الإعجاب لما في تأليفها من مهارة، لكنني لا أستطيع أن أشعر بأنها مقنعة ، لأنها \_ فيها يبدو \_ قد ألفت السدحاجة طارئة ، لا لتكون من النوع الذي كان يمكن لأبرع المناطقة أن يفكر فيه إذا لم يكن قد عرف شيئا عن المتناقضات . وكيفما كان الأمر فقد ترايد حول هذه الموضوع قدر ضخم من الكتابات العويصة. لذلك لن أقول أكثر مما قلت عن أدق نقاطها .

ومن الممكن أن أشرح المبادى، العريضة لنظرية الأنماط دون الدخول في تفاصيل تكنيكية صعبة وربما كانت خير طريقة لتناول النظرية هي أن نتمعن المقصود من كلمة ، فئة ، ولنبدأ شرجنا بمشال توضيحي من حياتنا المنزلية . إفرض أن مضيفك قد خيرك — في نهاية الطعام — بين ثلاثة أنواع من الحلوى ، ودعاك لتناول نوع أو نوعين منها ، أو لتناول الثلاثة جميعا حسب مشيئتك . فكم طريقة من طرق التصرف مفتوحة أمامك ؟ أنت قد ترفض الأنواع جميعا . هذا اختيار واحد . وقد تأخذ منها نوعا واحداً . وهذا يمكن على أنحاء ثلاثة اختيارات أيضاً وقد تختار اثنين من بينها ، وهذا أيضاً ممكن على أنحاء ثلاثة . أو أنك قد تختار الثلاثة جميعا ، وهذا ما يتيح لك إمكانية واحدة نهائية وبذلك يكون تختار الثلاثة جميعا ، وهذا ما يتيح لك إمكانية واحدة نهائية وبذلك يكون

مجموع الإختيارات الممكنة ثمانية اختيارات ، أي ٣٠ . ومن اليسير أننعمم هذه العمليه الحسابية . فافرض أن أمامك له من الاشياء ، و تود أن تعرف عدد الطرق التي يمكنك مها أن تختار بعضأفر اديم، أو كلها، أو ألا تختار شيئًا منها على الإطلاق. فستجد أن عددالطرق هو ٧ م. فإذا ما وضعناهذا المعنى في لغة المنطق قلنا : الفئة التي عدد حدودها و ، تتكون من ٢و٫ من الفئات الفرعية . وتصدق هذه القضيه حتى ولوكانت به لامتناهية . والذي أثبته كانتور هو أن ٢ ٧ ـ حتى في هذه الحالة ـ هي أكبر من ١٠ فإذا طبق المرء هذا على كل ما في العالم من أشياء كما فعلت ، إنهي إلى نتيجة هي أن في العالم فئات من أشياء أكثر بما فيه من الأشياء . ويترتب على هذا أن الفئات ليست د أشياءا » . و لكن لما لم يكن هناك من يعرف ما تعنيه كلمة « شيء » في هذه العبارة، فليس من اليسير مطلقاً أن نبين على وجه الدقة علام برهنا . والنتيجة التي انتهيت إلها هي أن الفتات ما هي إلا لفظة اصطلحنا عليها تيسيرا للكلام . على أن موضوع الفئات كان يحيرني من قبل بعض الشيء ، وذلك في الوقت الذي كتبت فيه ﴿ أَصُولُ الرَّيَاضِياتِ ﴾ ﴿ إلاأنني عرت عن رأى في تلكم الأيام بلغة كانت أقرب إلى الواقعية (بالمعنى الإسكولائي للكلمة ) أكثر ما أعتقد الآن أنه لائق بي . فقدقلت في مقدمة ذلك الكتاب:

ر البحث فى اللا معرفات \_ الذى يشكل الجزء الرئيسى من المنطق الفلسنى \_ هو المحاولة التى نرمى بها إلى أن نرى بوضوح \_ وأن نتيح الآخرين أن يروا بوضوح \_ تلك الكائنات التى هى موضـــوع للبحث ، لكى يتم للعقل من المعرفة بها ما يتاح له من معرفة بالحرة ، أو بمذاق الأناناس . وحيث نصل إلى اللامعرفات بوصفها \_ فى الأصل \_ راسباً متخلفاً بالضرورة عن عملية تحليل ، كما هو الوضع فى الحالة الحاضرة ، غالباً ما يكون بالإيسر أن نعرف أن كائنات مثل هذه لابد أن تكون موجودة ، من أن

ندركها بالفعل. وهناك عملية عائلة لهذه قد أدت إلى اكتشاف الكوكب « نبتون » ، مع فارق واحد هو أن المرحلة النهائية هنا ـ أى البحث بمنظار عقلي مقرب عن الكائن الذي استدللنا أنه موجود ـ هي في أغلب الأحيان أكثر جوانب المهمة صعوبة . ولابد أن أعترف بأنبي ـ في حالة الفئات ـ قد عجزت عن أن أدرك أي مدرك عقلي يني بالشروط التي تستلزمها فكرة « الفئة » . ويثبت لنا التناقض الذي ناقشته في الفصل العاشر أن في البحث خطأ ما ، لكني فشلت حتى الآن في أن أكتشف ما هو هذا الخطأ » .

على أنني ينبغي الآن أن أعبر عن الموضوع على نحو مختلف بعض الشيء. فيمكنني أن أقول إننا إذا ماكان لدينا أي دالة من دوالالقضايا ـ ولتكنس ـ فَإِن هناك مدى<sup>(١)</sup> ينتظم قيم س ، و تكون الدالة بالنسبة له ذات دلالة ، أيَ أنها إما أن تكونصادقة أو كاذبة . فإذا كانت « ا » هي أي قيمة من قيم هذا المدى ، فإن « د ا » تكون قضية إما صادقة أو كاذبة . إلا أن هناك أمرين آخر بن يمكننا أن يفعلهما بدالة القضية بالإضافة إلى استبدال الثابت بالمتغير: أحدهما أن نقرر أنها تصدق في كل الأحيان ، والآخر أن نقرر أنها لاتصدق إلا في بعض الأحيان . فدالة القضية , إذا كانت س إنسان ، فإن س فان » صادقة على الدوام . أما دالة القضية « س إنسان » ، فإنها لا تصدق إلا في بعض الاحيان . فهناك إذن ثلاثة أمور يمكننا أن نفعلها بدالة القضية : أولها أن نستبدل الثابت بالمتغير ، وثانيها أن نؤكد كل قيم الدالة ، وثالثها أن نؤكد بعض قيمها فحسب، أو على الأقل قيمة واحدة من قيمها . أما دالة القضية نفسها فهي ليست إلا صيغة لفظية لا تثبت ولا تنني أي شيء . والفئة كذلك ليست سوى صيغة لفظية ، وهي ليست إلاوسيلة مريحة للكلام عن قيم المتغير التي تصدق بالنسبة لها دالة القضية .

Range (1)

وفيما يتصل بالشرط الثالث من الشروط الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في الحل، قدمت نظرية لا يبدو أنها لقيت قبولا لدى غيرى من المناطقة. ولكنها تبدو لىمعذلك نظرية صحيحة . كانت هذه النظرية على النحو التالى: عندما أو كدكل قيم الدالة ، د س، ، فإن القيم التي يمكن لـ «س، أن تأخذها لابدأن الله عنه الدالة ، و س تكون محددة ، إذا أردت لما أؤكده أن يكون محدداً . فلابد أن يكون هناك ـ بمعنى ما ـ مجموعة من القيم الممكنة لـ دس. . فإذا شرعت الآن في تكوين قيم جديدة تتحدد على أساس هذه المجموعة منالقيم ،فإن مجموعة القيم تدو حينئذٍ وقد اتسعت . وعلى ذلك فالقيم الجديدة التي تشير إلى هذه المجموعة سوف تشير ( في الوقت نفسه ) إلى المجموعة المتسعة . لكن لما كانت مجموعة القيم لابد أن تحتوى هذه القيم الجديدة ، فإنها لايسعها أن تلحق بها لتضمها . وشبيه بهذه العملية محاولتك أن تقفز على ظل رأسك. ويمكننا أن نوضح هذا على أبسط صورة بمفارقة الكذاب. يقول الكذاب: « كل ما أقوله كذب. . غير أن هذا في حقيقة الأمر قول من أقواله ، ولكنه يشير إلى المجموعة . فعلينا إذن أن نفرق بين القضايا التي تشير إلى مجموعة من القضايا ، وبين القضايا التي لا تشير إلى مجموعة من القضايا . فالقضايا التي تشير إلى مجموعة من القضايا ، لا يمكن أن تكون أعضاءاً في هذه المجموعة , ويمكننا أن نعر ّف قضايا المستوى الأول بأنها تلك القضايا التبي لا تشير إلى أي مجموعة من القضايا . أما قضايا « المستوى الثانى » فهي تلك القضايا التي تشير إلى مجموعات منقضايا المستوى الأول، وهلم جرا إلىمالا نهاية . فعلى كذابنا إذن أن يقول , أنا أقول الآن قضية كاذبة من قضايا المستوىالثاني التي هي كاذبة. لكن هذه القضية ذاتها قضية من قضايا المستوى الثاني . فهو إذن لا يَقُولُ أَى قَضَيةً مَن قَضَايًا المُستَوى الْأُولُ.فَمَا يَقُولُهُ إِذَنَ لَيُسُ إِلَّا مُحَضَّ كذب، والبرهان الذي يثبت به أنه صادق ينهار أيضا . ونفس هذا البرهان ( الذي قدمناه ) ينطبق بنصه على أي قضية من مستوى أعلى .

ولسوف نجد فى كافة المفارقات المنطقية نوعاً من الإشارة المنعكسة على ذاتها (١) التى لابدأن تعاب على نفس الأساس، أعنى لأنها تدرج بين أعضاء مجموعة من المجموعات شيئاً مايشير إلى هذه المجموعة ، ولا يكون له معنى محدد إلا إذا كانت هذه المجموعة تد حددت مقدماً .

ويجب أن أعترف بأن هذه النظرية لم تحظ بقبول واسع ، ولكنني لم أجد ضدها أية حجة تبدو لى مقنعة .

ولقد بسطت نظرية العبـارات الوصفية السالف ذكرها لأول مرة فى مقالتي التي نشرتها بمجلة « مايند » في ١٩٠٥ بعنوان « في دلالة الألفاظ على مسمياتها »(٢) . وقد بدا لرئيس التحرير آنذاك أن هذه النظرية من البطلان محيث رجاني أن أعيد النظر فها ، وألا أطلب نشرها وهي على صورتها تلك . ولكني مع ذلك ظللت مقتنعاً بصحتها ،ورفضت أن أستسلم لرأى رئيس التحرير على أن النظرية قد لقيت بعد ذلك القيول على وجه عام ، وأصبحت تعتبر أهم ما أسهمتِ به في المنطق . صحيح أنها تلقي الآن معارضة من جانب أولئك الذين لا يسلمون بالفارق بين أسماءالاعلام، وبين ماعداها من سائر الألفاظ لكنني أعتقد أن هذه المعارضة لاتوجد إلا بين أولئك الذين لم يطرقوا قط ميدان المنطق الرياضي. وأنا لم أستطع على أى حال أن أجد في اعتراضاتهم أي نصيب من الصحة. ومع ذلك ، فسأسلم بأن نظرية الأسماء ربما كانت أكثر صعوبة بقليل بماكنت أظن في وقت من الأوقات . إلا أنني سأتجاهل في الوقت الحاضر هذه الصعوبات، وسأتناول اللغة العادية كما تستعمل عادة .

وقد اتخذت برهاني من التعارض القائم بين اسم العلم « سكوت » وبين

Reflexive self- reference (1)

<sup>·</sup> On Denoting » (Y)

العبارة الوصفية ، مؤلف ويفرلى ، فعبارة ، سكوت هو مؤلف ويفرلى ، تعبر عن هوية ، وليست تحصيل حاصل . فقد أراد جورج الخيامس أن يعرف ما إذا كان سكوت هو مؤلف ويفرلى ، لكنه لم يكن يريد أن يعرف ما إذا كان سكوت هو سكوت . وبالرغم من أن كل من لم يدرس المنطق يفهم هذه الحقيقة كل الفهم ، إلا أنها تمثل لغزاً بالنسبة للمنطق . إذ يعتقد المناطقة (أو أن من دأبهم أن يعتقدوا) أنه إذا ماأشارت عبارتان إلى نفس الموضوع ، فإن القضية التي تحتوى إحدى العبارتين يمكن دائماً أن تستبدل بها القضية التي تحتوى العبارة الأخرى ، دون أن يبطل صدقها إذا كانت صادقة ، أو كذبها إذا كانت كاذبة . لكنك - كارأينا تواً - قد تحول قضية صادقة إلى قضية كاذبة ، إذا أنت استبدلت « سكوت » « بمؤلف ويفرلى » ، ما يثبت أنه من الضرورى أن نفرق بين اسم العلم وبين العبارة وصفية . الوصفية : « فسكوت » إسم علم ، أما « مؤلف ويفرلى » فعبارة وصفية .

وفارق آخربين أسماء الأعلام ، وبين العبارات الوصفية ، هو أن اسم العلم لا يمكن أن يرد ذا دلالة في قضية ، مالم يكن هناكشيء يسميه (في عالم الواقع) ، بينها العبارة الوصفية لا تحضع لهذا التقييد . وقد فات «ما ينونج» « Meinong » الذي أكن لعمله احتراماً كبيراً — فانه أن يلاحظ هذا الفارق . فقد أشار إلى أن في استطاعة المرء أن يقول عبارات موضوعها المنطق هو « جبل من ذهب » ، على الرغم من أنه لا يوجد جبل من ذهب . وكانت حجته في ذلك أنك إذا قلت : إن الجبل الذي من ذهب غير موجود ، كان من الواضح أن هناك شيئاً ما تقول عنه إنه غير موجود هو الجبل الذي من ذهب . وإذن فالجبل الذي من ذهب لابد أن يكون موجوداً وجوداً رضمنياً في عالم أفلاطوني تكتنفه الظلال ، وإلا لكانت عباراتك عن كون الجبل الذي من ذهب غير موجود ليست بذات معنى . وإني لاعترف بأن هذه الخبة كانت تبدولي مقنعة حتى انكشفت لي نظرية العبارات الوصفية .

وقد كانت النقطة الجوهرية في هذه النظرية هي أن عبارة «جبل من ذهب» الرغم من أنها قد تكون من الوجهة النحوية موضوعاً لقضية ذات معنى، إلا أن مثل هذه القضية تفقد مثل هـــذا الموضوع إذا ما حللناها تحليلا صحيحاً. فالقضية التي تقول « الجبل الذي من ذهب غير موجود ، تصبح دالة القضية « س من ذهب وهو جبل كاذبة بالنسبة لكل قيم س ». وكذلك العبارة التي تقول « سكوت هو مؤلف ويفرلي » تصبح « أياً ما كانت قيمة س ، فإن عبارة « س كتب ويفرلي » مرادفة لـ «س هو سكوت ». وهنا لم تعد جملة « مؤلف ويفرلي » لترد في كلامنا .

على أن النظرية قد ألقت الضوء أيضاً على المقصود من و الوجود» . فالقضية الى تقول و مؤلف و يفرلى موجود» تعنى أن وهناك قيمة لـ وحه تكون دالة القضيه و س كتب و يفرلى » مرادفة على الدوام لـ و سهى جه صادقة ، فاوجود بهذا المعنى لا يمكن أن يقال إلا على عبارة وصفية . فإذا ماحللناه وجدناه حالة من حالات دالة القضية ، تصدق بالنسبة لقيمة واحدة على الأقل من قيم المتغير . و يمكننا أن نقول و سكوت هو مؤلف و يفرلى » ، لكن و سكوت موجود » عبارة ركيكة من الوجهة النحوية . وهى تفسر على أحسن الفروض بأنها تعنى أن و الشخص المسمى سكوت موجود » ولكن و الشخص المسمى سكوت ، عبارة وصفية وليست اسم علم . فحيثما يستعمل اسم العلم استعمالا صحيحاً بصفته اسم علم يكون من الركاكة النحوية أن نقول و فلان موجود » .

كانت النقطة المركزية فى نظرية العبارات الوصفية هى أن العبارة يمكن أن تسهم فى معنى الجملة دون أن يكون لها معنى بمفردها على الإطلاق. ويمكننا أن نقيم على هذا فى حالة العبارات الوصفية برهاناً دقيقاً: إذا كانت العبارة ومؤلف ويفرلى ، تعنى شيئاً آخر غير سكوت ، فإنه يترتب على هذا أن

القضية ، سكوت هو مؤلف ويفرلى ، قضية كاذبة ، وهذ ماليس صحيحاً .. أما إذا كانت العبارة ، مؤلف ويفرلى ، تعنى ، سكوت ، ، فإن القصية ، وسكوت هو مؤلف ويفرلى ، تكون تحصيل حاصل، وهذا ماليس صحيحاً . وعلى ذلك فالعبارة ، مؤلف ويفرلى ، لا تعنى دسكوت ، ، ولا تعنى أى شيء . آخر ، أى أن ، مؤلف ويفرلى ، لا تعنى شيئاً — وهو المطلوب إثباته .

## الفَصُلُ النَّنَامِّنُ پرنكبيا ماثماتكا: الجوانب الرياضية

حاب أملى أنا ووايتهد ، لأن أحداً لم ينظر إلى كتاب , يرنكبيا مأتما تكاه إلامن زاوية فلسفية . فقد اهتم الناس بما قلناه فيه عن التناقضات، و بمسألة ما إذا كانت الرياضة العادية قد استنبطت استنباطاً صحيحا من مقدمات منطقية بحتة . لكنهم لم يهتموا بالتكنيكات الرياضية التي طور ناها في سياق الكتاب. وقد ألفت أن أسمع عن ستة أشخاص فحسب قد قرموا الاجزاء الأخيرة من الكتاب، ثلاثة من هؤلاء كانوا بولنديين، أهلكهم هتلر ( فيها أعتقد ) فيها بعد . أما الثلاثة الآخرون فقد كانوا تكساسيين (١١ ، وقد نجحت الآيام في أن تقضى عليهم فيما بعد . بل إن أولئك الدين كانوا بدرسون نفس الموضوعات التي كناندرسها، لم يروا أن الإطلاع على ما نقوله في واليرنكبيا ماثماتكا ، عن هذه الموضوعات شيء له قيمة وسأقدم على هذا مثالين: فقد نشرت « المجلة السنوية الرياضة (٢٠) » ، بعد حوالي عشر سنوات من نشر « يرنكبيا » مقالة طويلة قدمت بعض النتائج التي وصلنا إليها (وهذا ما يجهله مؤلف المقالة ) في الجزء ه من كتابنا . وقد وقع كاتب المقالة في بعض الأخطاء التي تحاشيناها ، ولكن المقالة لم تتضمن شيئاً صحيحاً لم ننشره من قبل . وكان واضحا أن المؤلف يجهل تماما أنه قد ُسبق إلى هذه الآراء . أما المثال الثاني فقد وقع لي عند ماكنت زميلا

<sup>(</sup>١) نسبة لملى ولاية تكساس بأمريكا ( المترجم )

<sup>•</sup> Mathemaische Annalen • (Y)

لرايشنباخ Reichenbach في جامعة كاليفورنيا. فقد أخبرني أنه قد ابتكر توسعة الاستقراء الرياضي، سماها «بالاستقراء الموسع» (()) ، فأخبرته أن هذا الموضوع قد عولج معالجة وافية في المجلد الثالث من «الپرنكبيا». وعندما قابلته بعد ذلك بأسبوع ، أخبرني أنه قد تحقق من صدق الأمر . وأنا أريد في الفصل الحالي أن أشرح \_ دون إسراف في التكنيكية بقدر المستطاع \_ ما بدا لي أهم الجوانب في «الپرنكبيا» من وجهة نظر رياضية ، في مقابل وجهة النظر الفلسفية .

وسأبدأ بموضوع يعنى الفلسفة بقدر ما يعنى الرياضة ، وهو موضوع أهمية العلاقات . فقد أكدت فى كتابى عن ليبنتز أهمية الوقائع والقضايا العلاقية ، فى مقابل الوقائع المكونة من جوهر وعرض ، والقضايا المكونة من موضوع ومحمول . وقد وجدت أن التحيز ضد العلاقات قد أدى إلى نتائج سيئة فى الرياضة ، وفى الفلسفة على حد سواء . فقد كان منطق «بول» الرياضى — مثل محاولات ليبنتز الفاشلة — معنيا بتداخل الفئات ، ولم يكن إلا مجرد تنمية للقياس . وقد طور «بيرس» منطقا للعلاقات ، لكنه اعتبر العلاقة فئة من الأزواج . وهذا ممكن من الوجهة التكنيكية ، لكنه لايوجه الاهتمام على نحو طبيعى إلى ما هو مهم . فالمهم فى منطق العلاقات هو ما فيه من اختلاف عن منطق الفئات . وقد أعانى رأيى الفلسنى فى العلاقات على أن أؤكد أهمية الجانب الذى تبين فيها بعد أنه أكثر الجوانب نفعا (٢) .

وفى تلكم الأيام كانت العلاقات تكاد تكون – فى اعتبارى – مفهومات ، (٣) بصورة قاطعة . فقد كانت ندور فى ذهنى عبارات من قبيل « س تسبق ص ، ، و « س شمالى ص ، . وقد

Transfinite Induction (1)

<sup>(</sup>٢) يقصد جانب العلاقات . (المترجم)

Intentions (7)

بدا لى \_ كما لازال يبدو لى فى الحقيقة حاليا \_ أنه بالرغم من أن المرء يستطيع — من وجهة نطر حساب صورى(١) — أن يعتبر العلاقة طائفة من الأزواج المرتبة ، إلا أن المفهوم وحده هو ما يضني على الطائفة وحدتها . والشيء نفسه ينطبق – بطبيعة الحال – على الفئات كذلك. فالذي يضغي على الفئة وحدتها ليس سوى المفهوم المشترك بين أعضائها والخاص بهم وحدهم . ويتضح هذا كلما تعرضنا لفئة لا نستطيع أن نحصى أفرادها . فنى حالة الفئات اللامتناهية، تتضح استحالة إحصاء الأفراد . لكنها تتضح كذلك في غالبية الفتات المتناهية. فمنذا الذي يستطيع - مثلا ــ أن يحصى كل أفراد فئة «ثاقبة الأذن (٢) ،؟ومع ذلك فنحن نستطيع أن نقول عبارة (صادقة أوكاذبة) عن ثاقبة الأذن، ونفعل هذا بفضل المفهوم الذي تتحدديه الفئة وثمة اعتبارات مشابهة لهذه تماما تصدق في حالة العلاقات. فنحن نستطيع أن نقول أشياء كثيرة عن ترتيب الأحداث في الزمان ، لأننا نفهم معنى كلمة « يسبق ، ، بالرغم من أننا لا نستطيع أن نحصى كل الأزواج « س » و « ص » التي من قبيل « س تسبق ص » . على أننا نسوق حجة أخرى ضد نظرية العلاقات باعتبارها فِئات من الأزواج هي : أن الأزواج لا بد أن تكون أزواجا « مرتبة » ، معنى هذا أنه لا بد أن يكون فى وسعنا أن نفرق بين الزوج « س » و « ص » ، وبين الزوج « ص » و « س » . ولن يتاح لنا هذا إلا إذا أستعنا بعلاقةقائمة بينمفهومات العقل. ولكن طالما اقتصرنا على الفئات والمحمولات، سيظلمستحيلا علينا أن نفسر ترتيب الأزواج، أو أن نفرق بین زوج مرتب ، وبین فئة مكونة من حدین دون ترتیب.

Formal Calculus (1)

<sup>(</sup>٢). Earwigs . حشرة كان يظن في وقت من الأوقات أنها تنفذ إلى الرأس عن طريق الأذن ( المترحم )

كل هذا كان عثالة الأرضية الفلسفية لحساب العلاقات (١) الذي طورناه في , اليرنكبيا ، . وقدانتهينا إلى أن وضعنا رموزا لمدركات عقلية شتى لم يبرزها المناطقةالرياضيون منقبل . ومنأهم هذه المدركات كانت :(١) الفئة المكونة من حدود لهاعلاقات ع بحد معين هو « ص » (٢) الفئة المكونة من حدود يرتبط مها حد معين هو « س ، عن طريق العلاقة ع (٣) « نطاق العلاقة » (٢) الذي يتكون من الفئة المكونة من كل تلك الحدود ذات العلاقة ع بشيء أو بآخر ، ( ٤ ) « النطاق العكسي » <sup>(٣)</sup> للعلاقة ع ، وهو الفئة المكونة من كل تلك الحدود التي يرتبط بها شيء أو آخر عن طريق العلاقة ع . (ه) « مجال »(٤) العلاقة ع ، الذي يتكون من النطاق ، والنطاق العكسى معاً . (٦) « عكس » (°) العلاقة ع ، وهو العلاقة التي تقوم بين « ص » و « س » کلما قامت ع بین « س » و « ص » ، (٧) « حاصل الضرب » (٢) لعلاقتين هما ع و ف ، وهو العلاقة التي تقوم بين « س » و « ع » ، عندما يوجد طرف متوسط بينهما هو « ص » ، بحيث تكون . لـ « س » العلاقة ع بـ « ص » ، ولـ « ص » العلاقة ف بـ « ع » ( ۸ ) . الجوع (٧) ، وتعريفها كما يلي : إذا كان لدينا فئة هي «١»، فإننا نكون فئة من كل الحدود ذات العلاقة ع بعضو ما من أعضاء «١» . ويمكننا أن. نوضح هذه المدركات العقلية المختلفة ،إذا تأملنا العلاقات الإنسانية. لنفرض مثلاً أن ع هي علاقة الوالد بولده . حينتذ تكون (١) هي والدي « ص »، و (٢) هي أبناء « س » ، و (٣) هو الفئة المكونة من جميع ذوى الأبناء من

Calculus of Relations (1)

Field (1) Converse domain (7) Domain (7)

Plurals (v) Relative Product (1) Converse (6)

الناس ، و (٤) هو الفتة المكونة من جميع ذوى الوالدين من الناس ، أى كل الناس ما عدا آدم وحواء ، و (٥) سيتكون مجال العلاقة « والد » من كل إنسان يكون إما و الدا لأحد ، أو ولدا لأحد ، و (٦) عكس العلاقة « والد » هو العلاقة « ولد » ، و (٧) علاقة « الجد » هى « حاصل ضرب » علاقتى « والد » ، و « والد » ، و علاقة « أخ أو أخت » هى حاصل ضرب علاقتى « إبن » ، و علاقة « إبن أو إبنة العم ، أو إبن أو إبنة العمة ، أو إبن أو ابنة العمة ، أو ابن أو ابنة العمة ، أو ابن أو ابنة العمة ، أو ابن أو ابنة الخال ، أو ابن أو ابن أو ابد « المال ضرب علاقتى « حفيد» ، و « جد » ، و هلم جرا ، و (٨) والدو «الإيتونيين» (١) هم جمع بهذا المعنى ٠

وللا نواع المختلفة من العلاقات استعالات مختلفة . ويمكننا أن نبدأ بذلك النوع من العلاقات الذي ينتجما أسميه « بالعبارات الوصفية» (٢)، وهو ذلك النوع من العلاقات التي لا يمكن أن تكون إلا لحد واحد على الاكثر بحد معين آخر ، فهي تنتج جملا نستعمل فيها المضاف المفرد ، والمضاف إليه مثل « والد س » ، و « حب المثلث « س » وكل الدوال المألوفة في الرياضة . فالعبارات من هذا القبيل لا يمكن أن تنتج إلا عن ذلك النوع من العلاقات الذي أسميه « علاقة واحد بكثير» (٣) ، أي ذلك النوع من العلاقات الذي لا يكون إلا لحد واحد على الاكثر بأي حد آخر . فإذا كنت العلاقات الذي لا يكون إلا لحد واحد على الاكثر بأي حد آخر . فإذا كنت تتحدث مثلا عن بلد مسيحي ، كان في إمكانك أن تقول « زوجة س » ، لكن هذه الجملة تصبح ملتسة المعني إذا ما استخدمناها في التحدث عن «مربع س » ، الزواج الجمعي . وأنت في الرياضة تستطيع أن تتحدث عن «مربع س » ، ولا تستطيع أن تتحدث عن « الجال التي أسلفناها ، ينتج « النطاق » و « النطاق بعذران تربيعيان . وفي القائمة التي أسلفناها ، ينتج « النطاق » و « النطاق العكسي » ، و « المجال » ـ أقول تنتج جميعها عبارات وصفية .

<sup>(</sup>١) Etonians : الإيتونيون هم طلبة وخريجو كلية « ليتون » ما محلترا (المترجم)

Descriptive Functions (7)

One - many Relation (\*)

ونوع ثان من العلاقات بالغ الأهمية ، هو ذلك النوع من العلاقات الذى يقيم ترابط التقابل(١٠) بين فئتين . وهذا النوع من العلاقاتهو ما أسميه « علاقة واحد بواحد » (٢) . وهو ذلك النوع الذي لا تكون فيه « س » واحدة على الأكثر لها العلاقة ع بـ « ص » معينة ، ولكن توجد فيه أيضاً « ص » وإحدة على الأكثر ، يكون لـ « س » معينة العلاقة ع بها . ونضرب على هذا مثلابالزواج حيث يكون الزواج الجمعي محرماً. فإذا قام ترابط تقابل من هذا النوع بين فنتين، فإنه يكون لهما نفس العددمن الحدود. فنحن مثلاً نعرف دون أي عدأن عدد الزوجات هو نفسه عدد الأزواج، وأنعدد أنوف الرجال هو نفسه عدد الرجال. وثمة صورة خاصة من ترابط التقابل ، هي أيضاً على قدر كبير جداً من الأهمية . وتنشأ هذه الصورة عندما تقدم لنا فتتان على أنها مجالان لعلاقتين هما ح ، و ط ، وبينها من ترابط التقابل ما يؤدى إلى أنه كلما قامت العلاقة ح بين حدين من الحدود ( في إحدى الفئتين ) ، قامت العلاقة ط بين الحدين المرتبطين بهما ارتباط التقابل ( في الفئة الأخرى ) والعكس بالعكس . خدمثلا ما بين الموظفين المتزوجين من أفضلية فى الرتب، وما بين زوجاتهم من أفضلية . فما لم تكن الزوجات منتميات إلى طبقة الأشراف ، وما لم يكن الموظفون أساقفة ، فإن نظام الأفضلية بين الزوجات يكون هو نفسه نظام الأفضلية بين. الأزواج. ومثلهذه الأداة التي تربط بينفئتين تسمى «أداة ربط ترتيبي» (٣) لانه أياً ماكان الترتيب السائد بين أعضاء مجال العلاقة ح، فهو سار كذلك بين أعضاء مجال العلاقه ط الذي يرتبط معه بارتباط التقابل .

أما النمط الثالث الهام من العلاقات ، فهو ذاك النمط الذي ينتج

Correlation (1)

One-one Relation (7)

Ordinal Correlator (\*)

« التسلسلات » (۱) و « السلسلة » كلمة قديمة ومألوفة ، لكننئ أعتقد أننى كنت أول من وضع لهامعنى مضبوطاً . فالسلسلة ( حسب تعريني ) هي طائفة من الحدود ينتظمها ترتيب مصدره علاقة ذات خصائص ثلاث ( ا ) لا بد أن تكون علاقة لا تماثلية ، معنى هذا أنه إذا كانت «س» لها علاقة تربطها بـ «ص » ، لم يكن لـ «ص » علاقة تربطها بـ « س » . (ب) لا بد أن تكون علاقة متعدية (۱) ، معنى هذا أنه إذا كانت « س » لها علاقة تربطها بـ «ص» علاقة متعدية (۱) ، معنى هذا أنه إذا كانت « س » تكون له الهذه و « ص » لها علاقة تربطها بـ «ع » ، فإن « س » تكون له الهذه العلاقة بـ « ع » . (ح) لا بد أن تكون علاقة ترابط (۱۱) ، معنى هذا أنه إذا كانت « س » و « ص » هما أى حدين مختلفين في مجال هذه العلاقة ، فإنه إما أن تكون لـ « ص » هذه أن تكون لـ « ص » هذه العلاقة بـ « ص » ، أو أن تكون لـ « ص » هذه العلاقة بـ « ص » ، فإذا توفرت هذه الخصائص في علاقة ما ، نظمت هذه العلاقة العدود التي يشملها مجالها في شكل سلسلة .

ويمكننا أن وضح كل هذه الخصائص بأمثلة من العلاقات الإنسانية . فالعلاقة « زوج » علاقة لا تماثلية ، لأنه إذا كان « ١ » زوجا لـ « ٠ » ، فإن « ـ » ، لا تكونزوجا لـ « ١ ». أما العلاقة « قرين »، فهى على العكسمن ذلك علاقة تماثلية (١) . وعلاقة « جد » علاقة متعدية لأن جدجد « ١ » هو فى الوقت نفسه جد لـ « ١ » ، لكن علاقه « أب » علاقة لا متعدية (٥) . وتتوفر في علاقة « جد » خاصيتان من الخصائص الثلاث التى نشتر علها فى علاقة التسلسل (١) ، لكن لا تتوفر فيها الخاصية الثالثة ، وهى كونها علاقة ترابط، لأننا لسنا هنا بصدد أى فردين مختلفين ، لا بد أن يكون أحدهما جداً للآخر . أما إذا تأمل المرء ـ مثلا ـ التتابع فى أسرة ملكية ، فها مخلف للآخر . أما إذا تأمل المرء ـ مثلا ـ التتابع فى أسرة ملكية ، فها مخلف

Symmetrical. (1) Series (1)

Intransitive. (\*) Transitive (\*)

Serial Relation. (7) Connected (7)

الأبناء آباءهم على الدوام، فإن علاقة «جد» ـ مقصورة على هذا النسب ـ علاقة ارتباط ، والملوك الذين نجن بصددهم يكو نون ـ بنـاءاً على ذلك ـ سلسلة .

هذه الأنواع الثلاثة السالف ذكرها من العلاقات هي تلك العلاقات التي لها أكبر الأهمية في منطقة الانتقال التي تقع بين المنطق والرياضة العادية

لقد قيل لى عندما كنت صديا أن الرياضة هى علم العدد والكمية، أو أنها بدلا منذلك علم العدد والقياس لكنهذا التعريف ضيق إلى أبلغ الحدود فأولا: إن ما تعالجه الرياضة المتعارف عليها من أنواع العدد ، لا يمثل إلا جزءا صغيرا من الميدان الذى يمكن المناهج الرياضية أن تطبق فيه ، كا أن جزءا كبيرا من العملية الإستدلالية التي نتطلها لإقامة أسس علم الحساب اليس له صلة جد و ثيقة بالعدد ثانيا : علينا فى تناولنا علم الحساب ومقدمته أن نتذكر أننا حيثها أمكننا إقامة قضايا تصدق على الفئات أو الأعداد سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، فإنه لا ينبغى لنا أن نثبت صدقها على الفئات والأعداد المتناهية فحسب معنى هذا \_ على نحو أعم \_ أنناكنا نعتبر من تضييع الوقت أن نبرهن على قضايا بصدد فئة خاصة من الحالات الجزئية ، فى الوقت الذى يمكننا فيه أن نبرهن علمها بالقدر نفسه من المحالات الجزئية ، فى الوقت الذى يمكننا فيه أن نبرهن علمها بالقدر نفسه من المحالات الجزئية ) .

ثااثا : كنا نعتبر من ضمن هدفنا الذي نسعى إليه أن نقيم القوانين. الصوريه التقليدية لعلم الحساب أي :

قانون ترتیب الحدود (۱) : (1+-)+-=++(-+-) وقانون تبادل الحدود (۲) : 1+-=-1 مع قوانین عائلة لعملیة الضرب کذلك ،

ويعر ف المبتدئون دائماً بهذه القوانين دونأن تقدم لهم البراهين عليها، أو إذا قدمت لهم البراهين ، فتصبح بهذا غير صحيحة إلا بالنسبة للأعداد المتناهية . ذلك أن التعريف المالوفة لعمليتي الجمع والضرب تفترض أن عدد العوامل (<sup>1)</sup> متناه . و كان هذا من أوجه القصور التي أخذنا على أنفسنا أن نزيلها .

ويتم امتداد عملية الضرب إلى عدد لامتناه من العوامل عن طريق ما نسميه بالمنتخبات (٥). ويمكننا أن نجعل فكرة « المنتخب » مألوفة على الفور إذا نحن مثلنا لها بانتخاب أعضاء البرلمان. فإذا افترضنا في البلد الذي تجرى فيه الانتخابات – أن كل نائب ينتخب لابد أن يكون عضواً في دائرته ، فإن جماع أعضاء البرلمان يؤلف مانسميه منتخبا من الدوائر. والتصور العام للمنتخب هو كما يلى: إذا كان لدينا فئة من فئات ليسمن بيها فئة فارغة ، فإن الانتخاب يكون علاقة تنتق عضواً واحداً من كل فئة . أما عدد الطرق التي يمكن أن يتم بها هذا الانتخاب ( هذا إذا فرضنا أن ليس ثمة أعضاء مشتركين بين أي فئتين من الفئات ) ـ أقول أما عدد هذه الطرق .

Associative Law (1)

Commutative Law (7)

Distributive Law (7)

Sumands or Factors (1)

Selections (a)

فيساوى حاصل ضرب أعداد مافى الفئات المختلفة من أعضاء. فلنفرض أن لدينا ثلاث فئات ، تتكون الفئة الأولى من : س ' ، س ' ، س ' ، و تتكون الثانية من : ص ' ، ص ' ، ص ' ، ص ' ، ع م . ع . ع . ع . ع . ع . وإذن فأى فئة تحتوى « س » واحدة ، و « ص » واحدة ، و « ع » واحدة هى منتخب من الفئة ذات الفئات الثلاث . ويمكن لأى قارى، أن يتحقق بسهولة من أن هناك سبعا وعشرين طريقة يمكن بها تكوين هذا المنتخب

وبعد أن اعتنقنا هذا التعريف لعملية الصرب، واجهتنا صعوبة لم نكن نتوقعها . فقد بدا لنا أن المرء لا يستطيع أن يكون على يقين ــ حيبها يكون عدد الفئات لا متناهيا \_ من أنه من الممكن القيام بأى عملية انتخاب . فنحن نستطيع – عندما يكون عدد الفئات التي نحن بصددها متناهيا – نستطيع أن ننتقى عضواً ينوب عن كل منهاكيفها اتفق ، كما يحدث في كل الانتخابات العامة . أما إذا كان عدد الفئات التي نحن بصددها لا متناهيا ، فإننا لا نستطيع أن نقوم بعدد لا متناه من أفعـــال الإختيار الجزافية ، ولا نستطيع أن نكون على يقين من إمكان القيام بالانتخاب، ما لم يكن هناك مفهوم يكفل لنا النتيجة المرجوة . وسأضرب على هذا مثلاً : كان هناك في يوم من ذات الآيام مليونير اشترى عددا لا متناهيا من أزواج الأحـــــذية ، وكان كلما اشترى زوجا من الاحذية ، اشترى أيضاً زوجاً من الجوارب. يحن هنا نستطيع أن نكون منتخباً من الأحذية بأن نختار فردا واحداً من كل زوج من الاحدية ، لاننا نستطيع أن نختار دائماً فردة الحذاء اليمني ، أو أن نختار دائمًا فردة الحذاء اليسرى. وهكذا يمكن تكوين المنتخبات، بقدر ما يتعلق الأمر بالأحذية . أما فيما يتصل بالجوارب ، حيث لا يوجد فارق بين اليمين واليسار ، فإننا لانستطيع أن نطبق قاعدة الانتخاب هذه . فعلينـــا \_إذا أردنا أن يتيسر لنا تكوين منتخب من بين الجوارب \_ أن نتبعطريقة أخرى تفوق هذه الطريقة في إحكامها إلى حد كبير . نستطيع ــ مثلا ـــ أن

تحدد نقطة ما بحيث نجد – فى كل زوج من أزواج الجوارب – فردة أقرب إلى هذه النقطة منها إلى الفردة الأخرى . ونستطيع حينئذ أن نحصل على منتخب من الجوارب بأن نختار من كل زوج من الجوارب أقرب الفرد تين إلى النقطة التي نحن بصددها . وقد عرضت هذا اللغز ذات مرة على رياضي ألمانى حدث أن جلست بجانبه على مائدة الرؤساء بكلية « ترينيتي » ، لكنه لم يعلق إلا بقوله « ولماذا اخترت مليونيراً بالذات ؟ » .

ويعتبر بعض الناس من الواضح بذاته أنه إذا لم يكن من بين الفئات موضوع البحث فئة فارغة ، فلابد أن يكون في وسعنا أن نكون منتخبا منها بأن نختار فردا واحداً من كل فئة . إلا أن البعض يعتقد خلاف ذلك . لكن أفضل ما يقال في هذا الصدد هو ما قاله بيانو «هل هذا المبدأ صادق أم كاذب؟ ليس لرأينا في ذلك قيمة . » . وقد عرقنا ماسميناه «بديية الضرب» (۱) بأنها الفرض الذي ينص على أنه من الممكن دائما تكوين منتخب من عضو واحدينوب عن كل فئة من طائفة من الفئات ليس من بينها فئة فارغة . ولم نجد على هذه البديهية أو ضدها أية أدلة ، ولذلك أدر جناها بصورة صريحة في فرض أي قضية تستخدمها . وفي الوقت نفسه الذي واجهنا فيه هذه المشكلة فرض أي قضية تستخدمها . وفي الوقت نفسه الذي واجهنا فيه هذه المشكلة أقام «زرميلو معبدأ يختلف أختلافا طفيفاً عن بديهيتنا ، لكنه مرادف لها منطقياً . وكان زرميلو من بين اختلافا طفيفاً عن بديهيتنا ، لكنه مرادف لها منطقياً . وكان زرميلو من بين الخيل التناول عملية الضرب دون الذين اعتبروا هذا المبدأ حقيقة واضحة بذاتها، والمكنا لم نعتنق هذا الرأى، فقد أخذنا نبحث عن أكبر قدر مكن من الحيل لتناول عملية الضرب دون افتراض للمدهمة .

ولا تتوقف النظرية المنطقية للانتخاب ــ فى أى جانب منها ــ على فكرة «العدد». وقد عرضناهذه النظرية في اليرنكبيا، قبل أن نعر ف العدد .

Axiom of multiplication (1)

Principle of Selection (7)

والشيء نفسه ينطبق على فكرة أخرى كبيرة الأهمية هي التي نعبر عنها في لغتنا العادية بالكلمات « وهلم جرآ (١)».

هب أنك تريد أن تعرّف فكرة «الجد » على أساس فكرة «الوالد » . يمكنك أن تقول إن «ا » جد «ز » ، إذا كان «۱» هو والد « ب » و و « ب » هو والد « ج » و هلم جرا حتى تصل بعد عدد متناه من الخطى إلى شخص ما هو «ع » الذي هو والد « ز » . كل هذا كان يمكن أن يكون في غاية الإبداع لولا أنه يحتوى كلمة « متناه » ، ولولا أن هذه المكلمة ينبغي أن تعرّف . ولن يكون تعريف هذه المكلمة مكنا إلا بتطبيق خاص لفكرة عامة كل العمومية هي فكرة العلاقة السلفية (٢٠) المستمدة من أي علاقة معينة .

وقد طورت هذه الفكرة لأول مرة على يدى فريحه منذ وقت بعيد يرجع إلى ١٨٧٩، لكن عمله ظل مجهولا تماماً حتى طورناها أنا ووايتهد. ويمكنى أن أشرح الفكرة التى أردنا أن نعر فها بطريقة مبدئية كما يلى: إذا كان لـ «١» العلاقة ع بـ « ب »، فلنسمى الخطوة من «١» إلى «ب» بالخطوة ع . وقد تستطيع بعد ذلك أن تقوم مرة أخرى بالخطوة ع من «ب» إلى «ج» . ومن ثمة سنصف كل شيء بمكنك أن تصل إليه عن طريق الخطى ع ابتداءاً من «١» بأنه ذرية «١» من جهة ع . ولا نستطيع أن نقول : كل شيء بمكنك أن تصل إليه بعدد متناه من الخطى ع ، لاننا لم نعر ف بعد لفظة « متناه » ، كما أننا لا يمكنا أن نعر فما إلاإذا استعنا بتصور «الذرية» (۱۳) وتعر ف ذرية «١» من جهة ع كا يلى : سنعر ف أولا «الفئة الوارثة » (۱۵) من جهة «ع ، فقول : هذه فئة تتصف بأن أى شيء نصل إليه عن طريق الخطوة ع

and so on (1)

Ancestral Relation (7)

Posterity (1)

Hereditary Class. (٤)

بداية من أحد أعضائها ، هو بدوره عضو فهــــا . فخاصية النَّسْمَى بسميث ، \_ مثلا \_ وراثية في علاقة الآب بالإن ، وخاصية الأنصاف بالبشرية وراثية فى علاقة الوالد بولده . وعلىذلك أستطيع أن أعر ف فكرة الذرية فأقول « تنتمي « ب » إلى ذرية « ا » من جهة ع إذا كانت . ب » تنتمي لكل فئة وارثة من جهة ع تنتمي إليها وا، والآن لنطبق هذا التعريف على الاعداد الصحيحة العادية مستبدلين بالعلاقه ع علاقة العدد بالعدد الذي يتلوه مباشرة ( في سلسلة الأعداد ) . فإذا نظرنا الآن في ذرية الصفر منجمة هذا العدد ، كان من الواضح أن العدد 1 ينتمى إلى هذه الذرية مادام ١ = صفر + ١ ، وما دام العدد ١ ينتمي إلى ذرية الصفر ، فإن العدد ٢ ينتمي إليها كذلك، وما دام العدد ٢ ينتمي إليها ، فإن العدد ٣ ينتمي إليهاكذلك. فإذا تقدمنا على هذا النحو ( في سلسلة الأعداد) حصلنا على مجموعة كاملة من الأعداد تنتمي بأجمعها إلى ذرية الصفر. ويمكننا أن نطبق على هذه الأعداد براهين نستخدم فيها ما يسمى بالاستقراء الرياضي. والاستقراء الرياضي هو المبدأ الذي ينص على أنه إذا كانت هناك خاصية يتصف بها الصفر ، ويتصف بها العدد التالى مباشرة لأى عدد يتصف بهذه الخاصية ، فإن الاعداد المتناهية جميعاً تتصف بهذه الخاصية .ولما كنانعرِّف الاعداد المتناهية بأنها « ذرية » الصفر ، فإن الاستقراء الرياضي نتيجة مباشرة لهـذا التعريف وقـــدكان المتبع أن يعد الاستقراء الرياضي مبدأ (منهجياً عاماً )، ما دام المعتقد كان هو أن كل الأعداد لابد أن تكون متناهية . وكان هذا خطأ ، لأن الاستقراء الرياضي ليس مبدأ لكنه مجرد تعريف. فهو يصدق على بعض الأعداد. ولكنه لا يصدق على البعض الآخر . وتوصف تلك الاعداد التي يصدق عليها بأنهــا الاعداد المتناهية . فالعدد المتناهي \_ مثلا \_ يزداد إذا ما أضفنا إليه ، أما العدد اللامتناهي ، فلا يزداد إذا أضفنا إليه .

على أن الأهمية الكبيرة التي تتصف ما نظرية العلاقات السلفية لا تقتصر العلى أن الأهمية الكبيرة التي تقتصر المالي

على الأعداد. ولهذا السبب طورنا النظرية قبل أن نورد تعريف العدد. والآن أنهى إلى ما أسميه « الحساب العلاق () » ، الذى استغرق النصف الثانى من المجلد الثانى من و البرنكبيا » . وقد كان هذا الحساب أهم ما أسهمت به فى الكتاب من وجهة النظر الرياضية . أما ما أسميته « بالأعداد العلاقية » () ، فقد كانت أعداداً من نوع جديدكل الجدة ، ليست الأعداد الترتيبية () إلا مثلا مخصصاً جداً من بين أمثلته . وقد وجدت أن كل القوانين الصورية التى تصدق على الأعداد الترتيبية تصدق أيضاً على هذا النوع من الأعداد الذى هو أعم منها بكثير . كما أنى وجدت أيضاً أن الأعداد العلاقية مهمة فى فهمنا لفكرة « البناء » . و « البناء » عبارة من تلكم العبارات مثل « وهلم جراً » ، أو و ساسلة ، ، تلك العبارات التى نستخدمها دون كافة ، على الرغم من أنها لم يوضع لها معنى محدد . ولكننا ـ بحساب العلاقات ـ نستطيع أن نعر ف فكرة و البناء » على نحو دقيق .

والتعريف الآساسي في هذا الموضوع هو تعريف والتماثل الترتبي، (أ) أو والتشابه ، الذي تقدم ذكره فيثما يتصل الأمر بالعلاقات ، يلعب هذا الآثال الترتبي دوراً مماثلا للدور الذي لعبه التشابه بين الفتات . وقد عر فنا التشابه بين الفتات بأنه وجود علاقة واحد بواحد التي تزاوج بين كل حد من حدود أي من الفئة الأخرى . ويتحدد المقابل له في الفئة الأخرى . ويتحدد الثائل الترتبي بين علاقتين هما ح وط بأنه يعني أن هناك أداة ربط تربط بحال العلاقة ح بمجال العلاقة ط ، يحيث أنه كلما قامت العلاقة ح بين حدين من الحدود ( في أحد المجالين ) ، قامت العلاقة ط بين الحدين اللذين ارتبطا ارتباط انقال معهما ( في المجال الآخر ) ، والعكس بالعكس . ولنأخذ على ارتباط انقال معهما ( في المجال الآخر ) ، والعكس بالعكس . ولنأخذ على

Relation—arithmetic (1)

Relation—numbers. (Y)

Ordinary Numbers (\*)

Ordinal Similarity (1)

هذا مثلا توضيحياً : هبأن ح هي علاقة الأفضلية في الرتب بين موظفي الحكومة المتزوجين، وأن ط هي علاقة الأفضلية بين زوجاتهم . حينئذ تربط علاقة الزوجة بزوجها مجالى العلاقتين ح و ط ، بحيث كلما قامت العلاقة ح بين الزوجات ،قامت العلاقة طبين أزواجهن، والعكس بالعكس فحيمًا تماثل علاقتان هماح و طمّائلاتر تببياً، يترتبعلى ذلك أنه إذا كانت ق هي العلاقة التي تربط مجالیهما، فإن ط تکون هی حاصل ضرب العلاقتین *ق و ح وعک*سس العلاقة م. فإذا كانت « س ، و « ص ، في المشال السابق هما \_ على سبيل المثال ـ زوجتين من زوجات الموظفين ، وإذا كانت لـ . س ، العلاقة ط بـ د ص ، ، وإذا كانت ق هي علاقة الزوجة بزوجها ، فإن د س ، حينتُذ تكون زوجة لرجل له العلاقة ح بزوج،ص. معنى هذا أن العلاقة لله هي نفسها العلاقة المساوية لحاصل ضرب العلاقة ين ح و ق وعكس العلاقة ق، لأن عكس العلاقة 🛭 هو علاقة الزوج بزوجته . وحيثما تكون ح و ط علاقتي تسلسل، فإن قوام تشابههما هوأن حدودهما يمكن أن يرتبطا آرتباط التقابل دون أن يتغير ترتيهما لكن تصور التشابه بمكن أن ينطبق علم كل العلاقات ذات المجالات ـ أى كل العلاقات الى يكون نطاقها ، وعكس نطاقها من نمط واحد .

والآن نعر ف العدد العلاق للعلاقة ح بأنه تلك الفئة المكونة من تلكم العلاقات التي تبائل مع العلاقة ح تماثلا ترتيبيا . وهذا مشابه شبها وثيقاً لحساب الأعداد الأصلية (١) مع استبدال التماثل الترتيبي بتشابه الفئات ، ومع استبدال العلاقات بالفئات . كما أن تعريفات عمليات الجمع، والضرب،

Cardinal arithmetic. ())

وحساب الأسس (١) ( في حساب العلاقات ) تتفاوت في تشابها بنظيراتها في حساب الأعداد الأصلية . فعملتا الجمع والضرب (في حساب العلاقات) تخضعان كلاهما لقانون ترتيب الحدود . أما قانون توزيم الحدود ، فيسرى هنا في إحدى صورتيه ، لكنه – بوجه عام – لا ينطبق في صورته الإخرى . ولا يسرى قانون تبادل الحدود إلا إذا كانت مجالات العلاقات موضوع البحث متناهية . خذ \_ مثلا - سلسلة تشبه سلسلة الأحداد الطبيعية، وأضف إليها حدين آخرين . إذا أضفت الحدين في بداية السلسلة ، أشبهت السلسلة الجديدة السلسلة القدعة ، لكنك إذا أضفتهما في ماية السلسلة ، اختلفت السلسلة الجديدة عن السلسلة القديمة. ويتحدد مجموع علاقتين هما ص ، ط بأنه العلاقة التي تقوم بين « س » و « ص » ، كلما كان لـ « س » العلاقة م بروص ، . أو كلما كان لـ وس ، العلاقة ط بروص ، أو كلما انتمت . س، لمجال العلاقة ع ، وانتمت . ص ، لمجال العلاقة مل . ومذا التُّعريف لا يكون مجموع العلاقتين ح و ط – بوجه عام – مثل مجموع العلاقتين ط ، م . ولا يصدق هذا فقط على الاعداد العلاقية عامة ، واكنه يصدق أيضاً على الاحداد الترتبية ، عندما يكون أحد هدن النودين من الاعداد لامتناهياً . أو عندما يكون كلاهما لامتناه بين .

أما الأعداد الترتيبية ، فهي فئة فرعية (٢) من الأعداد العلاقية ، أي أنها هي تلك الأعداد التي تنطبق على والتساسلات المرتبة ترتيباً جيداً (٣)». و و التساسلات المرتبة ترتيباً جيداً » هي تلك التسلسلات التي يكون فيها لأي فئة فرعية ذات أعضاء حد أول. وقد درس كانتور الاعداد الترتيبية الموسعة (٢) . لكن الاعداد العلاقية بوجه عام قد عر فت – بقدر ما أعلم — الموسعة (١) . لكن الاعداد العلاقية بوجه عام قد عر فت – بقدر ما أعلم الأول مرة ودرست في والبرنكيا ».

Exponentiation. (1)

Sub-class (Y)

Well-ordered series ( )

Transfinite ordinal numbers. ( 1)

وقد يكون من المفيد هنا أن نضرب مثلاً أو مثلين توضيحيين . إفرض حعلى سبيل المثال – أناديك سلسلةمن الأزواج، وتريد أن تؤلف سلسلة من منتخبات تختارها من هذه الأزواج بالمعنى الذى شوحناه فيها سبق صدد بديهية الإنتخاب . المسلك الذي تتخذه هنا وثيق الشبه بالمسلك الذي متخذه فى حسابالاعداد الاصلية فماعدا أننا معنيون هنا بترتيب المنتخبات بينها كنا لا نعنى المنتخبات من قبل إلا نوصفها فئة (دون ترتيب) . ولنفرض ثانياً \_كا فعلنا في بحثنا لمنتخبات الفئات (١) \_ أن لدينا ثلاث مجموعات من الحدود هي (س، س، س، س) و (ص، ص، ص، ص) و (غ، عه ؛ عم )، ولنفرض أننا نريد أن نؤلف سلسلة من منتخبات نختارها من هذه المجموعات . هناك طرق متعددة يمكننابها أن نقوم بهذهالعملية، وربما لا يحتوى « س ». ومن بين المنتخبين اللذين يحتوى كلاهما، أو لا يحتوى أيهما دس، ، يتقدم ذلك الذي يحتوى «ص، على ذلك الذي لا يحتويه ، ومن بين المنتخبين اللذين يحتوى كلاهما ، أو لايحتوى أيهما . س ، و .ص ، يتقدم ذلك الذي يحتوى « ع » على ذلك الذي لا يحتويه . ثم نضع قو اعد الممكنة مرتبة فى سلسلة تبدأ بـ (س، س، ع، )، وتنتهى بـ (س، ، ص، عمى). ومن الواضح أن السلسلة ستكون مؤلفة من سبعة وعشرين حداً . لكن العدد سبعة وعشرين هنا لم يعد عددا أصليا ، كما همو في مثالنـــا السابق، لكنه عدد ترتيبي ــ أي أنه نوع خاص من العدد العلاقي، وهو يُختلف عن العدد الأصلى بأنه يقيم ترتيبا معينا بين المنتخبات، وهــو مالا يفعله العدد الأصلي

وطالما حصرنا أنفسنا في حدود الاعداد المتناهية ، لن نجد فروقا صورية

Class — selections (1.)

هامة بين الأعداد الأصلية ، والأعداد الترتيبية ، لكن عندما ندخل الأعداد اللامتناهية في اعتبارنا ، تصبح الاختلافات هامة تتيجــــة لقصور قانون تبادل الحدود . .

﴿ وَكثير اما تتاح لنا الفرصَة - في إثباتنا القوانين الصورية لحساب العلاقات ـ لكي نتناول تسلسلات من تسلسلات من تسلسلات ويمكننا أن نوضح هذا بالمثال الآتي : هب أن عليك أن تكوّن كومة من عدد من الأحجار . ولكي نجعل الامر أكِثر تشويقا لنفرض أن الاحجار كانت من ذهب، وأنك مُوظف في معسكر التديب . بفورت نوكس ، (١) Fort knox . سأفترض أنك أقمت أو لا صفا من الأحجار واضعـــــا كل حجر شرقي الحجر الذي سبقه ، ثم أقمت صفا آخر ملامسا لصفك الأول ، ولكنه يقع شماليه ، وهلم جراً ، حتى أقت من الصفوف مابدا لك ملائمًا . ثم تقيّم بعد ذلك طبقة ثانية من الاحجار فوق الطبقة الأولى، وثالثة فوق الثانية، وهلم جرا حتى تنتهي من تكديس كل الأحجار حينئذ يكون كل صف من الأحجار سلسلة من الاحجار ، وكل طبقة هي سلسلة من تسلسلات ، أما الكوم النهائي فهو سلسلة من تسلسلاتمن تسلسلات. ونستطيع أن نحو لهذه العملية إلى رموز على النحو التالى. لتكن ج هىالعلاقة التى تمتد من الأعلى إلى الأسفل بين الطبقات. حينتذ سيكون مجال ح مؤلفا من الطبقات كلها ، وكل طبقة ستكون سلسلة من صفوف . ولتكن ط ، هي العلاقة التي تمتد من الجنوب إلى الشمال بين صفوف الطبقة العليا ، وط ٢ هي العلاقة القائمة بين صفوف الطبقة الثانية ، وهلم جرا . بهذا يكون مجال ط ١ سلسلة من الصفوف . ولنطلق الرمز ع' على العلاقة التي تمتد من الشرق إلى الغرب بين أحجـار أقصى صف إلى الجنوب من صفوف الطبقة العليا [، والرمزع ٢٠ على العلاقة التي تمتد من الشرق إلى الغرب بين أحجار الصف الثاني من الطبقة العليا .

<sup>(</sup>١) هو اسم مكان (المترجم)

وهلم جرا، حتى ننهى بع من، إذا اعتبرنا أن و م ، هى عدد الطبقات ، وأن « ن ، هى عدد الصفوف، في كل طبقة . على أننى افترضت في هذا المثال التوضيحي أن عدد الطبقات والصفوف عدد متناه . لكن هذا ليس سوى تقييد لا ضرورة له، لم نقمه إلا تبسيطاً للمثال وفي لغة الكلام العادية ، تكون هذه الحقائق كلها معقدة ومطولة ، لكنها تصبح قصيرة وسهلة ، إذا ما عبرنا عنها بالرموز . فلتكن في هى علاقة « س ، بط ؛ وهى علاقة قوامها أن « س » عضو في مجال ط . حينئذ تكون في هى حاصل ضرب في و في و في و في و ألا حجار كل على حدة \_ مثلا \_ هى الحدود التي طا العلاقة في بدل على هذا أن كل حجر من الاحجار هو عضو في مجال علاقة هي عضو في مجال على ونحن في حاجة إلى علاقة هي عضو في مجال علاقة هي عضو في مجال على نثبت قانون ترتيب أمثال هذه التسلسلات من تسلسلات من تسلسلات لكى نثبت قانون ترتيب الحدود في عمليتي الجمع والضرب .

وإذا ما تماثل عددان علاقيان تماثلا ترتيبيا ،كان في استطاعتنا أن نقول إنه ينتج عنهما نفس و البناء ». لكن البناء تصوراً عم من تصوراً لاعداد العلاقية بعض الشيء مادام لا يقتصر على العلاقات الثنائية (۱) فحسب ، أي العلاقات التي تقوم بين حدين فقط . والعلاقات القائمة بين حدود ثلاثة أو أربعة مهمة في الهندسة ، وقد كان من مهمة وايهد أن يتناولها في المجلد الرابع من والبرنكبيا»، لكنه بعد أن قام بجانب كبير من العمل التمييدي ، فتر اهتمامه وتخلي عن المشروع ليتحول إلى الفلسفة · بيد أنه من اليسير إلى حد معتدل أن نرى كيف يمكننا أن نعمم فكرة البناء . فافرض أن ع و طلا معودا بعد علاقتين ثنائيتين، ولكنهما علاقتان ثلاثيتان، وهناك أمثلة مألوفة للعلاقات التي من هذا القبيل، مثل علاقة وبين» وعلاقة والغيرة ». وسنقول عن ح و ط أنهما يتصفان بنفس البناء إذا أمكن ربط مجالهما برباط التقابل ، يحيث كلماقامت العلاقة ع بين وس » و و ص» و « ع» في ترتيبهم هذا التقابل ، يحيث كلماقامت العلاقة ع بين و س » و و ص» و « ع» في ترتيبهم هذا

Dyadic Relations. (1)

قامت العلاقة لم بين الحدود التي ترتبطار تباطالتقابل معها ، مرتبة على نفس ذلك النحو ، والعكس بالعكس . وترجع أهمية « البناء ، الى أسباب تجريبية، لكن ثمة أيضاً أسباب منطقية خالصة تبرر أهميته . فإذا ما اتصفت علاقتان بنفس البناء ،كانت خواصها المنطقية واحدة، فيما عداذلكالنوعمنالخواص الذى يتوقف على عضوية مجالهها .وأنا أعنى «بالخواصالمنطقية، ذلكالنوعمن الخواصالذي يمكننا أن دنعر، عنه بألفاظ منطقية، وليست فحسب ذلك النوع الذي يمكننا أن نبرهن عليه بالمنطق . خذ مثلا المميزات الثلاث التي تتحدد بها علاقات التسلسل ــوهيأنها لا تماثلية، ومتعدية ، وارتباطية : يمكننا أن نعس عن هذه الممرزات محدود منطقية ،وإذا توفرت في علاقة ما صفة بمرة منهم توفرت الصفة نفسها في كل علاقة تماثلها تماثلا ترتيبيا • وكل عدد علاقي \_ سواء كان متناهيا ، أولا متناهيا \_ هو خاصية منطقية لأى علاقة لها هذا العدد . و نقول بصفة عامة إن كل ما يمكن أن تقوله عن علاقة من العلاقات دون أن تذكر الحدود التي تقوم بينها هذه العلاقة ودون أن تورد أي خاصية لا يمكننا أن نعبر عنهـــا في ألفاظ منطقية ــ نقول إن كل ما يمكن أن تقوله سيصدق بالمثل على أى علاقة مماثلة للعلاقة التي بدأت بها الحديث . والتميز بين الخواص المنطقية وغيرها من الخواصذو أهمية . فإذا كانت م \_ على سبيل المثال \_ علاقة بين مجموعة من الألوان، من قبيل علاقة الترتيب التي تقوم بين هذه الألوان في قوس قرح مثلا \_ فإن خاصية كونها علاقة بين مجموعة من الألوان خاصية لن تنصف بها كل العلاقات المماثلة للعلاقة ح تماثلا ترتيبيا ، لكن خاصية كونها علاقة تسلسل ، سوف تتصف ما كُل العلاقات التي تماثلها .ولنأخذ مثلاثانيا أكثر تعقيداً : لا يمكن التمين بين اسطوانة الجراموفون ، وبين الموسيقي التي تعزفها من حيث خواصها المنطقية ، بالرغم من أن المادة التجريبية التي يتكونان منها تختلف فما بينهما . ومثل آخر قد يعيننا في توضيح فكرة « البناء » : لنفرض أنك تعرف قواعديناء العبارات في لغة من اللغات، ولكنك لا تعرف من ألفاظها إلا ما كان ينتمي منها إلى المنطق ، وافرض أنك قد قدمت إليك جملة في هذه اللغة: فما هي مختلف المعاني التي يمكن أن تكون لها؟ وما هو الشيء المشترك بين هذه المعاني جميعا؟ بمكنك أن تحدد للمكلمات المفردة أي معنى بجعل الجملة بأكملها ذات معنى – أي ليست كلاما فارغا من الوجهة المنطقية . سيكون لجملتك على هذا عدد ضخم جدا ــ وربما كان عددا لامتناهيا ــ من المعانى الممكنة لكن جميع هذه العانى تتصف بنفس البناء . فإذا توفرت للغتك هذه مطالب منطقية بعينها ، فإن تماثلا مقابلا فى البناء سوف يقوم بين الوقائع التي تجعل من بعض جملك جملا صادقة . وأعتقدأن حساب العلاقات مهم لا من حيث أنه تعميم مشوق فحسب ولكن لأنه يزودنا بتكنيك رمزي نتطلبه في تناولنا للبناء . وقد بدا لي أن أولئك الذين لم يألفوا المنطق الرياضي يجدون صعوبة كبيرةفى فهم المقصود من ﴿ البناء › ، وهم – نتيجة لهذه الصعوبة – معرضون لأن يضلوا سواء السبيل ، إذا حاولوا أن يفهموا العالم التجريبي . لهذا السبب ـــ إن لم يكن لسبب غيره \_ كنت آسفاً لأن نظرية حساب العلاقات قد ظلت مغفلة إلى حد كسر.

على أننى قد علمت لدهشتى أنها لم تغفل كل الإغفال عن طريق خطاب تلقيته فى ١٩٥٧ من الأستاذ «جيرجين شميت » Jürgen Schmidt خطاب العقد عبراين . فقد طبقت بعض جو انب النظرية - كما أحبرنى ( فى خطابه ) ـ فيما يسمى بالمشكلة القاموسية التى قو امها تحديد الترتيب الابجدى بين ألفاظ لغة عدد حروفها الابجدية لإمتناه .

## الفَصَرُّلُ البَّسَّا ِسِِّع العبالم الخارجي

دعانی و جیلبرت مری و Gilpert Murray به بقترونه و بینما کان الکتاب مایزال تحت و پرنکبیا ماثماتیکا ، بفترة و جیزة ، و بینما کان الکتاب مایزال تحت الطبع – دعانی لان أکتب کتیبا فی سلسلة کتب و هوم یونیفرسیتی ، الطبع – دعانی لان أکتب کتیبا فی سلسلة کتب و هوم یونیفرسیتی ، وقد جاءت هذه الدعوة فی لحظة میمونة من حیاتی . ذلك أننی کنت فر حا لاننی أفلت من صرامة الاستدلال الاستناطی الرمزی ، کا أن آرائی فی تلك الآونة کانت علی صورة متحددة الاطراف ، وهذا ما لم یتح لها من الکتاب نجاحا کیرآ ، وما زال یباع علی نطاق و اسع . وأعتقد أن معظم الفلاسفة ما زالوا یعتبرونه و رضاً وافیا لارائی .

وإنى لاجدعند ما أعيد قراءته ، أننى ما زلت مؤمنا بحانب كبير بما ورد فيه . فما زلت أوافق على أن « المعرفة » ليست تصوراً محددا ، لكنها تدخل في نطاق « الرأى الاحتمالي» . كما أنى لا زلت أوافق على أن الوضوح بالذات على درجات ، وأنه من الممكن أن نعرف قضية عامة دون أن نعرف مثلا واحداً من الامثلة الدالة على صدقها ، مثل « كل أزواج الاعداد التي لم تضرب في بعضها البعض على الإطلاق لها حو اصل ضرب أكبر من ١٠٠٠ ، لكن هناك أمورا أخرى تعرضت فيها آرائي لتغيرات هامة . فما عدت أعتقد أن قو انين المنطق هي قو انين للأشياء ، بل أنا على العكس من ذلك الآن أعتبرها لغوية بحتة . وما عدت الآن أعد النقاط و اللحظات و الجزيئات جزءاً من مادة العالم الخام . كما أن ما قلته عن الاستقراء في ذلك الكتب يبدو لى

الآن فجاً إلى حد بعيد . فقد تحدثت فيه عن الـكليات ومعرفتنا بها بيقين الواثق الذي لم أعد أشعر به ، وإن لم أكوِّن أراء جديدة في الموضوع الذي أشعر الآن بأنني على استعداد لآن أناصره بالقدر نفسه من الثقة .

أما فيما يختص بالنقاط واللحظات والجزيئات ، فقد أيقظني وايتهد من «غفوتي الدجماطيقية» (۱) . ذلك أن وايتهد قد ابتكر منهجا لتركيب النقاط واللحظات والجزيئات بحيث تكون مجموعات من الحوادث لكل منها حجم متناه . وقد جعل هذا من الممكن أن نستخدم نصل أوكام في الفيزياء بالطريقة نفسها التي استخدمناه بها في علم الحساب . وقد ابتهجت بهذاالتطبيق الجديد لمناهج المنطق الرياضي . فقد بدا لي أن هذا التطبيق يوحى بأن كل ما تتصف به المدركات العقلية المستخدمة في الفيزياء الرياضية من سلاسة يمكن أن يعزى إلى مهارة الرياضي أكثر مما يعزى إلى طبيعة العالم . وقد بدا لي أيضا أنه يفتح نافذة جديدة كل الجدة على مشكلات الإدراك الحسى . ولما كنت قد دعيت إلى أن ألقي محاضرات «لاويل » Lowell Lectures بيوسطن (۲) في ربيع ١٩١٤ ، فقد اخترت «معرفتنا بالعالم الخارجي ، موضوعا لمحاضراتي ، وشرعت في العمل لكي أستخدم أداة وايتهد الجديدة بصدد هذه المشكلة .

وقد بدت لى مشكلة الإدراك الحسى بوصفه مصدراً لمعرفتنا الفيزيقية مشكلة محيرة . فحيما ينظر فردان من أفراد الناس إلى شيء معين ، تحدث فروق بين ما يشهدان وفقك المنظور ، وللطريقة التي يسقط بها الضوء

<sup>(</sup>۱) في هذا لمشارة من رسل لملى ما قاله كانط عن تأثير هيوم فيه ، وكيف أنه أيقظه من « غفوته الدجاطيقية » ، ليتجه بالفلسفة اتجاها نقديا. ورسل يشبه تأثيروايتهد فيه بصدد نظريته عن العالم الحارجي ، بالتأثير الذي تركه هيوم في كانط . فوايتهد قد دفع رسل لملى التخلى من واقعيته الساذجة التي آمن بها في بداية ثورته على المثالية ، ليكون نظرية أكثر نقاءاً وتحدداً بتطبيق نصل أو كام على العالم الفيريقي (المترجم) .

 <sup>(</sup>۲) محاضرات « لاویل » هی محاضرات فخریة یدعی کبارالفکرین لإلقائها (المترجم)

وليس هناك من سبب يدعونا لأن نختار أحد المشاهدين باعتباره يرى الشيء كما هو ( في الواقع ) . ونحن \_ بناءاً على هذا \_ لا نستطيع أن نزعم أن الشيء الفيزيق هو ما يراه أي إنسان . هذه حقيقة عادية بالنسبة لعالم الفنزياء : فنحن لا نرى الذرات ، ولا الجزيئات التي يؤكد لنا عالم الفيزياء أنها مقو مات الأشياء الفيزيقية . على أن عالم وظائف الأعضاء لا يقل عن عالم الفيزياء تخييباً لآمالنا. فهو يقرر على نحو واضح أن هناك سلسلة سببية محكمة تمتد من العين إلى المخ ، وأن ما تراه يتوقف على ما يحدث فى المخ . فإذا أمكننا أن نحدث نفس الحالة في المخ بأسباب أخرى غير الأسباب العادية، فإنك قد تتلقى إحساساً بصريا غير مرتبط على النحو المعتاد بالشيء الفيزيقي. ولا يقتصر هذا الأمر على الإحساس البصرى خاصة ؛ إذ يمثل له بالمشال المألوف للرجل الذي يحس ألما في إبهام قدمه، بالرغم من أن قدمه قدبترت. مثل هذه البراهين تبين لنا أن ما يقع لنا في خبرتنا مباشرة ، لا يمكن أن يكون هو الشيء الحارجي الذي تتناوله الفيرياء بالدراسة . ومع ذلك فإن ما يقع في خبرتنا مباشرة هو الشيء الوحيد الذي يبرر لنا أن نؤمر. بعالم الفيزياء .

على أن هناك طرقا متعددة بمكننا بها أن محاول معالجة هذه المشكلة . أبسط هذه الطرق هو نظرية انحصار الذات فى نفسها (۱) ، وأنا الآن أفكر فى هده النظرية بوصفها فرضاً ينتظر التحقيق لا بوصفها أمرا مقطوعا به : معنى هذا أننى أنظر فى النظرية التى ترى أن ليس ثمة مبرر صحيح لآن أثبت أو أن أننى أى شىء آخر عدا حبرتى . ولست أعتقد أنه هن الممكن دحض هذه النظرية ، لكننى لاأعتقد أيضاً أن فى وسع أى إنسان أن يؤمن بها مخلصاً .

ومن الناس من يرى أنه بما يتفق مع العقل أن نقبل الخبرات ، سواء كانت خبراتنا أو خبرات الآخرين ، لكن ليس بما يتفق مع العقل أن نؤمن

Solipsism (1)

بالحوادث التي لا تقع في خبرة أحد من الناس. فهذه النظرية تقبل شهادة الآخرين ، لكما ترفض أن تؤمن بمادة لا حياة فيها . وهناك أخيراً النظرية الكاملة التكوين التي يتفق فيها الفيلسوف الواقعي الساذج مع عالم الفيزياء ، والتي تكون بعض الأشياء – وفقاً لها – حية ، وتكون مجموعات من الخبرات ، والبعض الآخر يكون خالياً من الحياة .

وتتطلب النظرية الثانية والثالثة من هذه النظريات استدلالات أنتقل بها مما يقع في خبرتي إلى ما لا يقع في خبرتي . واستدلالات من هذا القبيل لا يمكن أن نقيم عليها البرهان منطقياً ، ولا يمكن أن نثبت مشروعيتها إلا إذا قبلنا • مشكلات الفلسفة ، وفى كل تفكيرى السابق بالمادة كما تبدو فى الفيزياء . لكن هذا قد ترك هوة لا يمكن أن نستريح لوجودها بين الفيزياء والإدراك الحسى ، أو \_ بتعبير آخر \_ بين العقل والمادة . وفي غمرة حماسي الأول لتخليّ عن . مادة ، عالم الفيزياء ، كنت آمل أن أتمكن من أن أعرض الكاننات الإفتراضية التي لا يدركها مدرك معين على أنها تركيبات مؤلفة برمتها من عناصر يدركها هذا المدرك بالفعل . وقد اقترحت هذا تفسيراً ممكناً في عرضي الأول لنظريتي التي طورتها في محاضرات «لاويل ، ، وكان هذا العرض في مقالة بعنوان « علاقه المعطيات الحسية بالفيزياء » نشرت في مجلة « ساينتيا » « Scientia » في ١٩١٤ . وقد قلت في هذه المقالة « إذا أردنا للفيزياء أن تكون قابلة للتحقيق ، واجهتنا المشكلة التــالية : تصور الفيزياء المعطيات الحسية على أنها وظائف للأشياء الفيزيقية ، لكن التحقق من الفنزياء لا يكون مكنا إلا إذا أمكن تصوير الأشياء الفيزيقية على أنها وظائف للمعطيات الحسية . فعلينا إذن أن نحل المعادلات التي تصور المعطيات الحسية على أساس الأشياء الفيزيقية ، حتى نقيمها بدلًا من ذلك بحيث تصور الأشياء الفيزيقية على أساس المعطيات الحسية » . غير أنني اقتنعت بعد ذلك حالا بأن هذا البرنامج مستحيل ، و بأن الأشياء الفيزيقية لا يمكن أن تفسر

بأنها تركيبات مؤلفة من عناصر تقع فى خبرتنا بالفعل. وفى فقرة تالية من المقال نفسه ، بينت أننى أبيح لنفسى نوعين من الإستدلال: (١) إستدلال معطيات الآخرين الحسية (ب) إستدلال ما أسميه « المعطيبات الحسية الممكنة »(١) ، التى أرى أنها ما تعرضه الأشياء من مظاهر فى أه كنة ليس فيها من العقول ما يدركها . وأستطرد بعبد ذلك فأقول إننى كنت أود لو أننى استطعت أن أستغنى عن هذين النوعين من الاستدلال « وبذلك أقيم الفيزياء على أساس من نظرية انحصار الذات فى نفسها . لكن أقيم الفيزياء على أساس من نظرية انحصار الذات فى نفسها . لكن الرعبة فى أن أولئك الذين تكون فيهم العواطف الإنسانية أقوى من الرغبة فى الاقتصاد المنطق – وأخشى أن يكونوا هم الأغلبية من الناس لا ريب فى أنهم لن يشاركونى رغبتى فى أن أجعل نظرية انحصار الذات فى نفسها نظرية مقنعة من الوجهة العلمية». وعلى ذلك تخليت عن محاولتى أن أركب « المادة » عايقع فى خبرتنا من معطيات فحسب ، وأقنعت نفسى بصورة للعالم توفق بين الفيزياء والإدراك الحسى فى كل واحبد على نحو منسجم .

بيد أن أفكاراً شي جديدة في النظرية التي تتعلق بمعرفتنا بالعالم الخارجي قد انبثقت في ذهني في رأس السنة الميلادية. وكانت أكثرهذه الآفكار أهمية هي النظرية التي ترى أن للمكان أبعاداً ستة ، وليس ثلاثة فحسب فقد انتهيت إلى نتيجة هي أن ما يعد نقطة في مكان الفيزياء ، أو ما يعد بتعبير أدق وأصغر منطقة مكنة » (٢) هو في حقيقة الأمر مركب ذو ثلاثة أبعاد ، يعتبر جماع مدركات الفرد الواحد مثالا يوضحه وقد أدى بي إلى هذه النتيجة اعتبارات شتى ، وربما كان أكثرها إقناعاً أن في إمكاننا أن نصنع من الآلات ما لو وضع في الأمكنة التي تخلو من أي مدرك حي ، لا لتقطت تسجيلات ما لو وضع في الأمكنة التي تخلو من أي مدرك حي ، لا لتقطت تسجيلات لم يمكن الإنسان أن يدركه من أشياء لو أنه وجد في تلك الأمكنة . ويمكن لجهاز لم يمكن الإنسان أن يدركه من أشياء لو أنه وجد في تلك الأمكنة . ويمكن لجهاز

Sensibilia (1)

Minimal region (Y)

التسجيل أن يسجل ما يقوله الناس بالقرب منه . وليس هناك من الوجهة النظرية حد نهائي لما يمكن أن نفعله في هذا السبيل لكي نجعل التسجيلات الميكانيكية عائلة لما يدركه الإنسان لو أنه كان في موضع مشابه ( لموضع الآلات ) . وربما كانت حالة تصويرالسهاء ذات النجوم هي خيرمثال نقدمه لنوضح ما تتضمنه هذه النظرية . فنحن يمكننا أن نصور أي نجمة من النجوم في أي مكان تكونظاهرة فيه إذا ما كانت هناك عين إنسانية فيذلكالمكان . ويترتب على هـذا أنه تحدث فى المكان الذى نضع فيه لوحاً حساساً أشياء مر تبطة بكل ما يمكن أن يصور في ذلك المكان من نجوم مختلفة . ويترتب على هـذا أنه في حيز واحد ضئيل من المكان الفيزيقي ، يحدث في كل لحظة عدد ضخم من الحوادث مطابق لكل ما يمكن أن يراه الشخص هناك من الأشاء، أو لكل ما يمكن أن تسجله آلة من الآلات . ولهـذه الحوادث \_ بالإضافة إلى ذلك ـ علاقات مكانية بعضها بالبعض ، تطابق علىوجهأ كبر أو أقل من الدقة تلك الأشياء المترابطة بعضها بالبعض في المكان الفيزيقي . فكل ذلك العالم المركب الذي يبدو لى فى الصورة الفوتوغرافية موجود فى المكان الذي تلتقط فيه الصورة. وكذلك العالم المركب المكون من مدركاتي يوجد بأسره حيث أكون ـ هذا إذا تحدثنا فىكل حالة من الحالتينمنوجهة 🦯 نظر الفيزياء . وعندما أرى نجما من الأنجم ، فإن عملية الرؤية تتضمن \_ وفقاً لهذه النظرية \_ نجوماً ثلاثة: نجمين في المكان الفيزيق، ونجما في مكانى الخاص. فهناك مكان يوجد حيث يكون النجم في المكان الفيزيقي ، وهناك مكان يوجد حيث أكون فى المكان الفيزيقى ، وهناك مكان يوجد حيث يقع مدركي الحسى للنجم بين غيره من مدركاتي الحسية .

وفى هذه النظرية طريقتان لتجميع الأحداث فى حزم. فنى مقدورك من ناحية \_ أن تؤلف حزمة من كل الأحداث التي يمكن أن تعدمظاهر ولشيء، واحد. إفرض مثلا أن هذا الشيء الذي نعنيه هو الشمس. لديك \_ بادىء

ذي بدء – كل المدركات البصرية لمن يبصرون الشمس من الناس، ثم لديك ــ ثانياً ــ كل ما التقطه علماء الفلك من صور للشمس. ولديك ـــ أخيراً \_ كل تلك الحوادث التي تقع في أمكنة شتى، والتي بفضلها يمكن رؤية الشمس ، أو تصويرها في تلك الأمكنة . كلهذه الحزمة من الحوادث مرتبطة ارتباطاً سببياً بالشمس التي تدرسها الفيزياء. فالحوادث تنبعث إلى الخارج بسرعة الضوء من الموضعالذي تقع فيه الشمس من المكان الفيزيقي، وفى أثناء انبعاثها من الشمس إلى الخارج تتغير طبيعتها على طريقتين مختلفتين. فهناك أولا ما يمكن أننسميه بالطريقة « المنتظمة ». وهي تتمثل في تناقص في حجم الحوادث وحدتها، وفقاً لقانون مربع العكس(١). ويمكن القول بدرجة من التقريب تقرب من اليقين أن هذا النوعمن التغير لا يكون فعالا إلا في مكان خال ( من المادة ). أما المظاهر التي تعرضها الشمس في الأمكنة التي توجد فيها مادة ، فإنها تتغير بطرق أخرى تتوقف على طبيعة هذه المادة. فإذا كان هناك ضباب ، جعل الشمس تبدو حمرا. والسحب الرقيقة تجعلها تبدو معتمة ، أما المادة الشفيفة تماماً ، فتؤدى إلى أن تكف الشمس عن أن تبدى أىمظهر على الإطلاق. (عندما أتحدث عن المظهر فإن تفكيري لا يتجه إلى ما تراه الناس فحسب، ولكنه يتجه أيضا إلى الحوادث المرتبطة بالشمس ، والتي تقع في أمكنة لا يوجد فيها أى مدر ك وعندما يحتوى الوسط المعترض عينا ، وعصب إبصار ، فإن مظهر الشَّمس الناتج يكون هو ما يراه بالفعل أحد من الناس).

على أن مظاهر شيء معين في أماكن مختلفة ، تكون مرتبطة بعضها بالبعض الآخر طالماكان تغيرها منتظها \_ بواسطة قوانين المنظور إذاكانت مظاهر بصرية ، وبواسطة قوانين أخرى لا تختلف عن هذه كل الاختلاف إذاكانت من نوع يتكشف للحواس الآخرى .

لكن توجد \_ كما لاحظت من قبل \_ طريقة أخرى لتجميع الحوادث في حزم . فني هذه الطريقة ، بدلا من أن نجمع كل الحوادث التي هي مظاهر

Inverse Square Law (1)

لشيء واحد، نجمع كل الحوادث التي هي مظاهر في مكان فيزيقي واحد. وكل الحوادث في مكان فيزيقي واحد أسميها ومنظورا "() . فجموع مدركاتي الحسية في وقت معين تكون منظوراً واحداً . والأمر كذلك في مجموع الحوادث التي تسجلها الآلات في مكان معين كان لدينا في طريقتنا السابقة لتكوين الحزم حزمة مؤلفة من كل مظاهر الشمس، لكننا في هذه الطريقة الثانية نحصل على حزمة واحدة لا تحتوى إلا مظهراً واحداً من مظاهر الشمس مر تبطا بمظهر واحد من مظاهر كل وشيء " يمكن إدراكه في ذلك المكان . وهذه الطريقة الثانية لتكوين الحزم هي الطريقة الملائمة في علم النفس على وجه الحصوص . فالمنظور الواحد ـ إذا ما حدث ووجد في مخ ـ سيكون مؤلفاً من المدركات التي يدركها الإنسان صاحب هذا المخ في مخ ـ سيكون مؤلفاً من المدركات التي يدركها الإنسان صاحب هذا المخ في طظة معينة وكل هذه المدركات تحدث ـ من وجهة نظر الفيزياء ـ في مكان واحد ، ولكن توجد في نطاق المنظور الذي نحن بصدده علاقات مكانية بفضلها يصبح ماكان بالنسبة الفيزياء مكانا واحدا — يصبح مركبا من بفضلها يصبح ماكان بالنسبة الفيزياء مكانا واحدا — يصبح مركبا من بلائة أعاد .

هذه النظرية تبدد كل الألغاز التي تدور حول الفروق بين مدركات أناس مختلفين اشيء واحد، وحول العلاقة السببية بين شيء فيزيق ومظاهره في أماكن مختلفة، وأخيراً كل الألغاز ( وربماكانت هذه أكثر الألغاز أهمية ) التي تدور حول الفروق بين العقل والمادة . فلم تكن هذه الألغاز إلا نتيجة الفشل في التميز بين الأمكنة الثلاثة التي ترتبط بأى مدرك من المدركات، والتي هي ( وأعيد هنا ماقلت من قبل ) : (1) المكان الذي يوجد حيث يكون الشيء في المكان الفيزيق . (٢) المكان الذي يوجد حيث أوجد في المكان الذي يوجد حيث منظوري ، والذي يشغله مدركي الحسي في علاقته بغيره من مدركاتي الحسية .

على أننى لم أقدم النظرية السالفة بوصفها النظرية الوحيدة التي تفسر

Perspective (1)

الوقائع أو بوصفها صادقة بالضرورة ، وإنما قدمتها بوصفها نظرية على اتساق مع كل الوقائع المعروفة ، وبوصفها — حتى الآن — النظرية الوحيدة التي يمكن أن نقول عنها هذا . فهى من هذه الناحية على مستوى واحد مع نظرية النسبية العامة لآينشتين مثلا . فكل النظريات التي من هذا القبيل تتجاوز نطاق ما تثبته الوقائع ، ومن الممكن قبولها — على الأقل مؤقتا — إذا لم تكن مناقضة في أى جانب منها للوقائع المعروفة . هذا هو ما أدعيه من فضل للنظرية السالفة ، وهو كأقصى ما ينبغى لنظرية أن تدعه .

كان منهج وايتهد فى تركيب النقاط كفئات من الحوادث عونا كبيراً لى فى الوصول إلى النظرية السالفة . بيد أننى أعتقد أن من المشكوك فيه ما إذا كانت الحوادث تخضع بالفعل \_ فى واقع الأمر \_ لتركيب أى شىء له كل ما نتوقعه من النقطة الهندسية من بميزات . فقد افترض وايتهد أن كل حادثة هى ذات حجم متناه ، لكن ليس هناك حد أدنى يقف عنده حجم حادثة من الحوادث . أما أنا ، فقد وجدت طريقة لتركيب النقطة من فئات من الحوادث لا تقل أحدها حجما عن حد أدنى معين ، لكن منهجه ومنهجى كليهما لا يعملان إلا على أساس فروض معينة . وبالرغم من أن المره يمكنه أن يصل \_ بدون هذه الفروض \_ إلى مناطق صغيرة جداً ( من المكان)، إلا أنه لا يستطيع الوصول إلى النقاط (الهندسية ) . ولهذا السبب تحدثت فى العرض السالف لنظريتى عن « أصغر المناطق الممكنة ، ، ولم أتحدث عن النقاط . على أننى لا أظن أن هذا يؤدى إلى أى فارق هام

## الفَصِّمُلُال**ْعَـُـاشِمُ** تأثیر فتجنشتین

لتى كتاب و پرنكبيا مائماتكا ، فى أول الأمر استقبالا سيئاً بعض الشيء فقد كانت الفلسفة الرياضية فى القارة الأوربية منقسمة بين مدرستين مما :مدرسة الصوريين ، ومدرسة الحدسيين (۱۱) . وكلاهما كان يرفض عملية استنتاج الرياضة من المنطق برمتها ، واستغلوا وجود ما فى الكتاب من تناقضات ليبرروا رفضهم .

يذهب الصوريون — وعلى رأسهم هيلبرت Hilbert — إلى أن الرموز الحسابية ليست سوى علامات على الورق فارغة من المعنى ، وأن علم الحساب يتألف من بعض القوانين المتعسفة مثل قوانين الشطرنج ، يمكننا بها أن نعالج هذه الرموز . ولهذه المدرسة مزية كبرى هى أنها تتجنب كل جدل فلسنى ، ولكن فيها عيباً هو عجزها عن أن تفسر كيف يتم استخدام الأعداد فى عملية العد . فكل القوانين التي يأخذ بها الصوريون فى معالجة الرياضة يتحقق صدقها إذا اعتبرنا أن رمز الصفر يعنى مائة أو ألفاً ، أو أى عدد متناه آخر . لكن النظرية عاجزة عن أن تفسر المقصود بعبارات بسيطة من قبيل . وهناك ثلاثة رجال فى هذه الغرفة ، ، أو دكان هناك اثنا عشر حواريا » . فالنظرية صالحة تماما لتفسير أداء عمليات الحساب ، لكنها ليست صالحة لتفسير استخدام الأعداد . ولما كان استخدام الأعداد هو ما يجعل الأعداد مهمة ، فلا بد أن نعد نظرية الصوريين تهرباً غير مقنع ما علي ما يحل الأعداد مهمة ، فلا بد أن نعد نظرية الصوريين تهرباً غير مقنع ما يجعل الأعداد مهمة ، فلا بد أن نعد نظرية الصوريين تهرباً غير مقنع ما يحل المناه على المناه على المناه المناه

أما نظرية الحدسيين التي يتزعمها براور Brower ، فإنها تتطلب مناقشة أكثر جدية. عصب هذه النظرية هو إنكارقانون الثالث المرفوع (١). فهي ترى أنا لا يمكننا أن نعد قضية من القضايا صادقة أوكاذبة إلا إذاكان لدينا مهج تتثبِت. به مما إذا كمانت-صادقةأم كماذبة. ومنأمثلتهما لمألوفة هذهالقضية «هناك ثلاث سبعات متتابعة فى التحديد العشرى لـ ط<sup>(٢)</sup> . . و بقدر ما أمكننا استخراج قيمة ط فإنه ليس ثمة ثلاث سبعات متتابعة في تحديدها العشرى ، لكن ليس هناك من سبب يبرر لنا أن نفترض أن هذه السبعات الثلاث المتتابعة لايمكن أن ترد في نقطة تالية من التحديد العشري . فإذا ظهر فيما بعد أن ثمة نقطة من التحديد العشرى ترد فيها ثلاث سبعات متتابعة ،كان هذا حسما للأمر ، لكننا إذا لم نصل إلى مثل هذه النقطة ، فليس هذا دليلا على أن مثل هذه النقطة لا يمكن أن توجد بعد ذلك . وإذن فبالرغم من أننا قد نتمكن من أَنْ تُعرِهِنَ عِلَى أَنْ ﴿ هَنَاكُ ، ثلاث سبعات مُتَنَاعَة ، إلا أَنَنَا لا نُستطيع مطلقاً أن نبرهن على أنه ليس هناك ثلاث سبعات متتابعة . وللموضوع أهمة كبرى فيا يتصل بالتحلل. فالكسور العشرية التي لا تنتهي عند حد معلوم تجرى أحياناً وفق قانون ينيح لنا أن نحسب من الاعداد القدر الذي نشاء ولكن هذه الأعداد أحيانا (وهذا ما لابد أن نفترضه) لا تجرى وَفَقَ أَى قَانُونَ . وهذه الحالة الآخيرة – بناءاً على المبادىء المسلم بها عامة – أكثر رشيوعا بدرجة لامتناهية من الحالة السابقة . ومالم نعترف بهذه الكسور العشرية . التي لا تجرى على قانون ، ، تنهار نظرية الأعداد الحقيقية بأسرها، وينهار معها حساب اللامتناهي والرياضة العليا بأكملها تقريباً . وقد واجه براور هذه الكارثة دون أن يهتزله جفن ، لكن معظم الرياضيين وجدوها كارثة لاتحتمل.

Law of Excluded Term (1)

<sup>(</sup>٢) ط هي النسبة التقريبية . (المترحم)

على أن المسألة أكثر عمومية مما يبدو في الامثلة الرياضية السالفة .

فالمسألة هي : هلي هناك أي معني لقولنا إن قضية ما إما أن تكون صادقة أو كاذبة ، إذا لم يكن هناك من طريقة نقرر بها أحد البديلين؟ أو هي إذا وضعنا الأمر في صورة مختلفة : وهل ينبغي أن وحد بين والصادق، وبين وما يمكن التحقق منه ، ؟ لاأظننا نستطيع القيام بمثل هذا التوحيد مالم نورط أنفسنا في مفارقات جسيمة دون مسوغ . خذ قضية كالقضية التالية و أمطرت السهاء ثلجاً في جزيرة ومانها تان ، في ٢١ يناير من عام ١ الميلادي ، ليس في وسعنا أن نتصور طريقة يمكننا بها أن نعرف ما إذا كانت هذه القضية صادقة أم كاذبة ولكن يبدو من غير المعقول أن نذهب إلى أنها ليست صادقة ولا كاذبة ولن أمضي في هذا الموضوع أبعد من هذا الأنبي قد ناقشته بالتفصيل في الفصلين ٢٠ و ٢١ من كتاب و بحث في المعني والصدق والذي سأعود إليه في فصل قادم . وفي الوقت ذاته سأفترض أن نظرية الحدسيين يجب أن ترفض .

وقد هاجم كل من الحدسين والصوريين نظريات ويرنكبيا ما ثماتكا، من خارج، ولم يبد لنا من العسير أن نرد هجماتهم ﴿ لَكُن الْأَمْرَ كَانَ يَخْتَلُفُ فِيهَا يَتْعَلَقُ بَانْتُقَادات فَتَجَنَّشَتِين ومدرسته التي كانت هجمات على الكتاب من داخل، وكانت جديرة بكل احترام.

وقد أثرت فى نظريات فتجنشتين تأثيراً عميقاً ، لكنى أصبحت أعتقد أننى فى بعض النقاط قد أسرفت فى موافقته . ولكن على أولا أن أبين ما هى تلك النقاط التى كانت موضع الخلاف بيننا .

لقد جاءنى تأثير فتحنشتين على موجتين: أولاهماكانت قبل الحرب العالمية الأولى، وثانيتهماكانت بعد الحرب مباشرة، عندما أرسل إلى

مخطوطة وسالته (۱) أما نظرياته التالية كما تبدو في وأبحاثه الفلسفية، ٢٠ فإنها لم تؤثر في على الإطلاق.

أعطانى فتجنشتين فى بداية ١٩١٤ منسوخة موجزة كتبت على الآلة الكائبة ، تنا لف من ملاحظات كتبها فى موضوعات منطقية شى. هذه المنسوخة مع حدد كبير من المناقشات التى دارت بيننا أثرت فى أثناء سنوات الحرب بينها كان هو فى الجبش النمسوى ، ومن ثمة كانت الصلات منقطعة بينى وبينه. لقد كان ما عرفته من نظرياته فى ذلك الوقت مستقى بأكمله من مصادر غير منشوو . غير أننى لست على بة ينمن أن الآراء التى اعتقدت سواء حينذاك أو قيها بعد \_ أتنى استقتها منه ، هى آراؤه بالفعل . فقد كان يرفض بشدة كل عرض لنظرياته يقوم به الآخرون ، حتى ولوكان هؤلاء الأخرون تلامذة غيو وين من تلامذته . والاستثناء الوحيد الذى أعرفه هو فى . ب . وامزى F. P. Bamaey ، الذى سوف أتناول آراءه بالنظر حالا .

وفى بداية ١٩١٨ ألقيت سلسلة من المحاضرات فى لندن ، نشرت فيها بعد بمجلة « مونيست » The Monist » (١٩١٩ و ١٩١٩) . وقد قدمت لهذه المحاضرات بالإقرارات التالية بدينى لفتجنشتين : « المقالات التالية هى المحاضر تان الآوليان من سلسلة تتألف من ثمان محاضرات ألقيتها فى لندن فى الشهوو الأولى من ١٩١٨ ، وتختص إلى حد كبير بشرح بعض الأفكار التى تعلمتها عن صديق و تلميذى السابق لدفيج فتجنشتين . على أننى لم تتح لى أى فرصة من الفرص لمعرفة آرائه منذ أغسطس ١٩١٤ ، بل ولست أدرى ما إذا كان حيا أم ميتا . فسئوليته إذن عما قلته فى هذه المحاضرات لا تعدو أنه زودنى أصلا بكثير مما تحتويه من نظريات . أما المحاضرات الست الأخرى ، فستظهر فى الاعداد الثلاثة التالية من «مونيست » .

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى كتاب فتنجشتين « رسالة منطقية فلمفية »

<sup>&</sup>quot;Tractatus Logico-Philosophicus" (الترجم)

<sup>(</sup>۲) «أَيِحاتُ طَسفية» «Philosophical Invistigations» هو عنوان كتاب آخر التعبنديين ( المترجم ) .

وفى تلك المحاضرات اعتنقت لأول مرة اسم و الذرية المنطقية (۱) ه لأصف به فلسفتى . لكن ليس بما له قيمة أن نطيل الكلام عن هـــنه المرحلة ، مادامت آراء فتجنشتين فى ١٩١٤ كانت فى مرحلة غير ناضجة من تفكيره . أما ماهو ذوقيمة ، فهو و الرسالة ، التى بعث إلى فتجنشتين منسوختها على الآلة الكاتبة بعد الهدنة بفترة قصيرة جدا ، حينما كان أسيرا ما يزال فى و مونت كاسينو ، وسأتناول بالنظر ما تتضمنه و الرسالة ، من مبادى ، أولا من حيث تأثيرها في حينذاك ، ثم من حيث رأيي فيها الذى انتهت إليه منذ ذلك الوقت .

ربما كان المبدأ الأساسي في فلسفة و الرسالة ، هو أن القضية صورة للوقائع التي تحكى عنها و فالحريطة تنقل إلينا بوضوح نبأ (عن الواقع) صحيحا أو غير صحيح . فإذا كان النبأ صحيحا، فإن هذا إنما يرجع إلى أن هناك تشابها في البناء بين الحريطة والمنطقة التي تعني بتصويرها . وقد كان فتجنشتين برى أن الشيء نفسه يصدق على الجلة التي تحكى عن الواقع . فقد قال على سبيل المثال : إنك إذا استخدمت الرمز و اع ب ، لتصف به واقعة هي أن له وا ، العلاقة ع و وب ، فإن رمزك لا يستطيع أن يؤدى هذا الوصف إلا لانه يقيم بين و ا ، و وب في القضية علاقة تمثل العلاقة القائمة بين و ا ، و وب في القضية علاقة تمثل العلاقة القائمة بين على الرمز و أسطوانة الجراموفون ، والفكر الموسيق ، والخط الذي يرتسم على الاسطوانة ، وموجات الصوت ، كلها تقف من بعضها البعض في تلك العلاقة التصويرية الداخلية التي تقوم بين اللغة والعالم ،

( هم كالشابين، وجواديهما، وزنبقتيهما في الحكاية (المشهورة)، كلهم جميعا واحد بمعنى ما )، (الرسالة، ١٠٠٤٤).

ولا زلت أعتقد أنه مصيب في تأكيده أهمية البناء المنطقي، لكني أشعر

Logical Atomism (1)

ألآن بكثير من الشك فيما يتصل بالمبدأ الذي ينص على أن القضية الصادقة لا بد أن تنسخ بناء الوقائع التي تحكى عنها ، وإن كنت قد سلمت به في ذلك الوقت . لكني لا أظن على أية حال أن لهذا المبدأ كبير قيمة ، حي ولو كان صادقا بمعنى ما . إلا أنه كان مبدأ أساسيا بالنسبة لفتجنشتين . فقد جعله أساسا لنوع غريب من الصوفية المنطقية . ذلك أنه ذهب إلى أن ، الصورة التي تشترك فيها القضية الصادقة مع الواقعة المطابقة لها ، يمكن أن نطلع عليها فحسب ، ولكن لا يمكن أن نعس عها بالقول ما دامت ليست كلمة أخرى من كلمات اللغة ، ولكنها مجرد تنظيم للكلمات ، أو لما يطابقها من أشياء : , تستطيع القضايا أن تصف الواقع بأكمله ، لكنها لا يمكن أن تصف من أشياء : , تستطيع القضايا أن تصف الواقع بأكمله ، لكنها لا يمكن أن تصف ما لا بد أن يكون مشترك ا بينها و بين الواقع لكي تتمكن من وصفه — ألا وهو الصورة المنطقية . إلى

فلكى نتمكن من وصف الصورة المنطقية ، لا بد انا من أن نستطيع وضع أنفسنا مع القضايا خارج نطاق المنطق ، معنى هذا خارج نطاق العلمي (الرسالة ، ١٦٠٤) . ومن هنا تنشأ النقطة الوحيدة التي بقيت غير مقتنع بها في الوقت الذي كنت فيه أقرب إلى موافقة فتجنشتين من أي وقت آخر . ولقد أشرت في مقدمتي للرسالة إلى أنه بالرغم من أنه نوجد في أي لغة من اللغات أشياء لا يمكن لهذه اللغة أن تعبر عنها ، إلا أنه من الممكن مع ذلك أن نؤلف لغة من مستوى أعلى نستطيع أن نقول فيها هذه الأشياء ولسوف بكون في هذه اللغة الجديدة أشياء لا يمكن أن تقولها ، لكنها يمكن أن تقال في اللغة التالية ، وهلم جرا إلى ما لا نهاية . هذا الرأى الذي كان جديدا حيذاك ، قد أصبح الآن شيئاً عاديا مقررا في المنطق . وهو يتخلص من تصوف فتجنشتين ، كما يتخلص – فيا أعتقد – من الالغاز ألجسديدة التي قدمها وجيدل، Gödel .

ثم أصل بعد ذلك إلى ما ارتآه فنجنشتين فى الذاتية ، وهو ذو أهمية قد لا تتضح لأول وهلة . ولكى أشرح هذه النظرية ، على أولا أن أقول

شيئاً ما عن تعريف الذاتية في , البرنكبيا مائماتكا ، . فقد ميزت أنا ووايتهد من بين الخواص التي قد يتصف سيا شيء من الأشياء \_ بعض الخواص بوصفها ما أسمينــاه « خواص مسندة، (۱). وكانت هذه والخواص المسندة، خواص لا تشير إلى أي مجموعة من الخواص . فأنت تقول على سبيل المثال دكان نابليون كورسيكيا ، أو دكان نابليون سمنا »، وأنت في قولك هذه الأشياء لاتشير إلى أي مجموعة من الصفات. لكنك إذا قلت «كان لنابليون كل صفات القائد العظيم ، أو . كان للملكة إلىزابيث الأولى كل فضائل أبها وجدها ، ولم يكن فيها أى نقيصة من نقائص أي مهما ، ، فأنت تشير إلى مجموعة من الصفات . وقد منزنا الصفات التي تشير على هذا النحو إلى مجموعة من الصفات عن الدوال الإسنادية (٢) تحاشيا لبعض التناقضات. وقد عر فنا دالة القضية و س متطابقة تطابقا ذاتيا مع ص ، بأنها تعنى أن « ص تتصف بكل الخواص المسندة التي تتصف بها س ، . وترتب على هذا في مذهبنا أن . ص ، تتصف بأي خاصية تتصف ما دس، سواء كانت خاصية مسندة أو غير مسندة . وقد اعترض فتجنشتين على هذا كما يلي : ﴿ إِن تعريف رسل لعلامة 😑 ، لا يُسلح تعريفًا لها ، لأن المرء لا يستطيع—وفقًا له — أن يقول إن شيئين يشتركان في جميع خواصهما . ( وحتى لو لم تصدق هذه القضية قط ، فإنها بالرغم من ذلك قضية وذأت دلالة ، ).

ويمكن القول على الجملة :إذا قلناعن «شيئين » من الأشياء إنهما منطابقان تطابقاً ذاتياً ، كان قولنا فارغا من المعنى ، وإذا قلنا عن شيء «واحد ، إنه مطابق ذاتياً لنفسه ،كنا لا نقول شيئاً على الإطلاق، ( الرسالة ، ٥٣٠٧مره وحريمه من الأوقات ، لكنني سرعان وحريمه من الأوقات ، لكنني سرعان

Predicative Properties (1)

Predicative Functions (7)

ما انتهيت إلى نتيجة هي أن هذا النقد يجعل المنطق الرياضي مستحيلا ، وأن نقد فتجنشتين غير صحيح فى واقع الأمر . ويتضح لنا هذا خاصة إذا تأملنا عملية العد: إذا كآنت « ١ ، و « ب ، تشتركان في جميع خواصهما فإنك لاتستطيع أن تذكر و ا ، دون أن تذكر و ب ، أو أن تعد و ا ، دون أن تِعد في الوقت نفسه «ب، لا بوصفها شيئًا قائمًا بذاته ، ولكن تعدها ضمن فعل العد ذاته الذي عددت به و ا ،. فمن المستحيل عليك عقلا إذن أن تعرف أن د ا ، و دب، شيئان ( لاشيء واحــــد ) . ويفترض فتجنشتين في ُموقفه هذا أن التباين علاقة لاتعرّف، وإن كنت لا أظن أنه كان على علم بافتراضه هذا : أما إذا لم يكن قد افترضه ، فلست أدرى على أى أساس يستطيع أن يقول – كما قال بالفعل – إنه لذو دلالة أن نقول إن شيئين اثنين يشتركان في جميع خواصهما . إلا أننا إذا سلمنا بالتباين ، ترتب على هذا أنه إذا كانت « ا » و « ـ » اثنين، اتصفت « ا » بحاصية لا تتصف سما «ب»، هذه الخاصية هي أن « ا » شيء مباين لـ «ب» . ولذلك أعتقد أن جدل فتجنشتين حول الذاتية خاطى. . وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يبطل جزءا كبير من مذهه.

خذ مثلا تعریف العدد ۲ · نحن نقول إن فئة ما تتا اف من دخوین إذا كان لها دس» و دص» من الاعضاء ، وإذا كانت دس» تتطابق تطابقة تطابقا ذا تیامع دو إذا كانت دع» عضوا فى الفئة ، فإن دع « تكون حینئذ متطابقة تطابقا ذا تیامع دس» أومع دص» و من العسیر أن نخضع هذا التعریف لا صطلاح فتجنشتین الذی یقتضینا ألا نستخدم صیغة لفظیة من قبیل دس = ص» أو دس = ا و سه و إنما علینا أن نستخدم حروفا مختلفة لنرمز بها إلى الاشیاء المختلفة ، وألا نستعمل قط حرفین مختلفین لنرمز بهما إلى شیء و احد . و بصرف النظر عن نستعمل قط حرفین مختلفین لنرمز بهما إلى شیء و احد . و بصرف النظر عن هذه الصعوبات التكنيكية ، من الواضح — للسبب الذي ذكرناه من قبل هذه الصعوبات التكنيكية ، من الواضح — للسبب الذي ذكرناه من قبل — أنه اذا كان هناك شيئان مشتركان في جميع خواصهما، فليس من الممكن

أن نعدهما وشيئين، ، مادام هذا يتضمن التمييز بينهما ، وبالتالى خلع صفات عليهما تختلف بين الواحد والآخر .

وهناك نتيجة أخرى (تترتب على رأى فتجنشتين فى الذاتية) ، ألا وهى أننا لا نستطيع أن نصطنع مفهو ما يكون مشتركا فى مجموعة معينة من الآشياء المعدودة ، وخاصاً بها وحدها . فافرض مثلا أن لدينا أشياء ثلاثة هى و ١ ، و « ح » . فخاصية النطابق ذاتياً مع « ا » ، أو التطابق ذاتياً مع « س » ، أو التطابق ذاتياً مع « ص » ، أو التطابق ذاتياً مع « ح » هى خاصية مشتركة بين هذه الآشياء ، وخاصة بهم وحدهم . لكن هذه الطريقة غير ميسورة فى مذهب فتجنشتين .

على أن هناك نقطة أخرىعلى قدر كبير منالاهمية، وهي أن فتجنشتين ﴿ لا مكن أن يسمح مبارة تقال على كل الأشياء فى العالم. وقد عر فنا في دير نكيبا ما ثَمَاتِكَا ، مجموَّعَة الأشياء التي في العالم بأنها الفتة التي تتكون من كل تَلك و السينات ، التيمن قبيل س = س . وفي إمكاننا أن تحدد عدداً لأفراد هذه الفتة كما نفعل بالضبط لأى فتة أخرى،وإن كنا لا نستطيع – بطبيعة الحال ــ أن نعرف ما هو العـــد الملائم الذي يجب أن نحده . لكن فتجنشتين لا يقر هذا الرأى ، فهو يقول: إن قضية مثل وهناك أكثر من ثلاثة أشياء في العالم ، قضية لا معنى لها . وعند ما كنت أناقش معه والرسالة، في و لاهاى ، في ١٩١٩ ، كانت أمامي صحيفة من الورق الأبيض ، رسمت عليها ثلاث نقاط من الحبر ، ورجوته أن يسلم بأنه ما دامت هناك هذه النقاط الثلاث، فلابد أن هناك على الآقل ثلاثة أشياء في العالم. لكنه رفض بإصرار أن يسلم بهذا . فقد كان فى وسعه أن يسلم بأن ثمة ثلاث نقاط على الصحيفة ، لأن هذه جملة محدودة ، لكنه لا يمكن أن يسلم بأن أي شيء على الإطلاق يمكن أن يقال عن العالم كـكل . وهذا راجع إلى تصوفه ، وإن كان يبرره برفضه التسليم بالذاتية .

وثمة ناحية أخرى تتصل بها نفس المسألة السالفة ، هي ما يتصل بما سميته

و بديهية اللاتناهى، (۱) . فني عالم لا يحتوى إلا عدداً متناهياً من الأشياء ، يكونهذا العددهوا كبرعدديمكنان تصل إليه مجموعة من الأشياء .وفي عالم كبذا تنهار الرياضة العليا بأسرها . وقد بدا لى أن سؤالنا كم عدد الأشياء في العالم سؤال تجريبي محض ، ولم أكن أظن أن عالم المنطق — من حيث هو كذلك — ينبغي له أن يبيح لنفسه أن يتخذ رأيا في هذا الموضوع . لذلك اعتبرت تلك الأجزاء من الرياضة التي تتطلب عدداً لا متناهياً من الأشياء أجزاءاً افتراضية . وقد أغضب هذا كله فتجنشتين . فأنت تستطيع المؤيئات في الشمس ؟ ، ولكن استدلالك من ذلك أن هناك على الإقل المجزيئات في الشمس ؟ ، ولكن استدلالك من ذلك أن هناك على الإقل ذلك العدد من الأشياء في العالم ، هذا الاستدلال — وفقاً لرأيه — غير ذك معنى . وهذا الجانب من مذهبه هو — في رأيي — خاطيء كل الخطأ . على أن فتجنشتين قد أعلن مبدئين عامين إذا صدقا كانا في غاية على أن فتجنشتين قد أعلن مبدئين عامين إذا صدقا كانا في غاية الأهمية ، هما مبدأ الماصدقية (۱) ، ومبدأ الذرية (۱) .

وينص مبدأ الماصدقية على أن صدق أى عبارة تقال على قضية هى « م» أو كذبها يتوقف على صدق « م » أو كذبها فحسب ، وأن صدق أى عبارة تتضمن دالة قضية أو كذبها يتوقف على ما صدق الدالة فحسب ... معنى هذا على مدى القيم الذي تصدق عليه الدالة ، ويبدو في ظاهر الأمر أن هناك أدلة واضحة ضد هذا الرأى . خذ مثلا القضية « إلى يصدق م » ، من الواضح أن الإنسان يمكنه أن يصدق بعض القضايا الصادقة ، لكنه لا يصدق قضا باصادقة أخرى وعلى ذلك فصدق القضية ، يصدق م، لا يتوقف على صدق « ه » أو كذبها فحسب ، وقد كتب

Axiom of Infinity (1)

Principle of Extentionality (Y)

Principle of Atomicity (\*)

فتجنشتين فقرة مركزة جدا فى هـذا الموضوع، يقول فيها: «فى حالة الصورة العامةللقضية، تردالقضايا فى قضيةمابوصفها أسسا للإجراءات الدالة على الصدق<sup>(۱)</sup> ليس غير.

«ولكن يبدو للوهلة الأولى كما لوكانت هناك طريقة أخرى ترديما قضية في قضية أخرى » .

« وخاصة فى دالات القضايا التى ترد فى علّم النفس مثل « ايعتقد أن م، هى تصوير للواقع» ، أو أن « 1 يعتقد م، الله » .

« وهنا يبدو للنظرة السطحية كما لو كانت القضية «ٯ »ترتبط بالشخص ه ا » بنوح من العلاقة ».

[وقد فهمت هـذه القضايا على هذا النحو فى نظرية المعرفة المعاصرة (رسل، مور، [ك]).

«ولكن من الواضح أن « إ يعتقد أن وم هي وصف للواقع » ، أو أن

« 1 يظن ق » ، أوأن « 1 يقول ق ، كلها من قبيل « ق تقول ق » . فلسنا هنا بصدد ترابط بين واقعة ما وشخص ما ، ولكننا بصدد ترابط بين الأشخاص الذين يصفونها».

وهذا يدلنا على أنه ليس ثمة شيء من قبيل الروح أو الذات ، إلخ \_ كا هو متصور في علم النفس المعاصر السطحي ، (الرسالة، ٤٥ره ومابعدها).

والحجة التى يسوقها فتجنشتين هى أن « ا يصدق ق » ليست دالة الـ « ق » ، ولكنها للا لفاظ التى يعبربها «ا» عن القضية « ق » ، أو للحالة الجسمية – أياً ما كانت – التى هى قوام تصديقه وقد كان فتجنشتين كعادته قاطعاً ، يطلق رأيه كما لوكان أمراً إمبراطورياً للقيصر · أما من هم أكثر منه تواضعاً ، فلا يمكنهم بسهولة أن يقنعوا أنفسهم بهذه الطريقة في المكلم ، ولقد بحث المشكلة بحثاً مطولا في كتابي « بحث في المعنى

Truth - operations (1)

والصدق ، (الصفحات ٢٦٧ وما بعدها) ، لكن النتيجة التي وصلت إليها كمانت نتيجة مترددة بعض الشيء .

وقد قرر فتجنشتين مبدأ الذرية بالكلمات التالية : • كل عبارة تقال عن المركبات يمكن أن تحلل إلى عبارة عن أجزاتها التي تقومها ، وإلى تلك القضايا التي تصف المركبات وصفا كاملاء. وقد يؤخذ هذا المبدأ على أنه يتضمن إيماناً بالتحليل. وقدكان فتجنشتين في الوقت الذيكتب فيه رسالته يعتقد ( وهذا ما انتهى إلى إنكاره فيما أعلم )كان يعتقد أن العالم يتكون من عدد من البسائط ذات خواص وعلاقات شتى . والخواص البسيطة التي تتصف بها البسائط ، والعلاقات البسيطة التي تقوم بينها هي « وقائم ذرية (١) ، والجمل التي تحكي عنها هي « قضايا ذرية ، (٢) . وخلاصة هذا الَّـبدأ هي أنك إذا عرفت كل الوقائع الذرية ، وعرفت أيضاً أنها هي كل ما هنالك من الوقائم الذرية ، أصبحت فى وضع ينيح لك أن تستدل كل ما عدا ذلك من القضايا الصادقة عن طريق المنطق فحسب إلا أن أهم الصعوبات التي تنشأ بصدد هذا المبدأ تتعلق - من جديد - بذلك النوع من القضايا مثل و ا يصدق في ، ، لأن وفي ، هنا واقعة مركبة ، وترد في القضية . وصفها ، مركبة ويتمنز هذا النوع من القضايا بأنه يتضمن فعلين ، أحدهما رئيسي، والآخر ثانوي . ولنصرب على ذلك مثلا بسيطا للغاية ، وليكن دا يصدق أن م يكون ساخنا ، (٢٦ . الفعل د يصدق ، هنا هو الفعل الرئيسي ، والفعل . يكون ، هو الفعل الثانوي . ويقتضينا مبدأ

<sup>.</sup> Atomical facts (1)

<sup>.</sup> Atomical propositions (\*)

<sup>(</sup>۲) هذه الفضية ترجمة للفضية «A helieves that B is hot» في النصالإنجليزي، وقد ترجمناها على هذا النحو لنبرز ما يقصد إليه المؤلف من تمييز بين فعل رئيسي هو «believes» ، وفعل ثانوي هو « is » الذي ترجمناه بقعل « يكون » باللغة المربية ، والذي تحذفه عادة عندما نترجم هذه القضية أو ما يماثلها في سياقات أخرى ، لا نعتاج فيها لملي إبراز الفارق بين فعل رئيسي ، وفعل ثانوي كما هو الحال في هذا السياق . (المترجم)

الذرية أن نجد طريقة نعبر بها عن الواقعة دون إيراد الواقعة المركبة الثانوية • - يكون ساخنا ،. وقدناقشت هذا المبدأ أيضاً مناقشة مطولة في وبحث، (١) ( الصفحات ٢٦٢ وما بعدها).

والنتيجة التي وصلت إليها بخصوص كلا المبدئين كانت كايلي: ((1)أن مبدأ الماصدقية \_ إذا أخذناه بمعناه الضيق \_ لايثبت بطلانه تحليل جملة مثل و ايصدق ق ، (٢) أن هذا التحليل نفسه لايثبت بطلان مبدأ الذرية ، لكنه ليس كافيا لإثبات صدقه ، ( • بحث ، ، صفحة ٢٧٣).

أما النقد الدى ألفناه بوجه أكثر من غيره لمبدئ فتجنستين كليها ، فهو أنه ليس ثمة سبب يدعونا إلى أن نؤمن بالبسائط ، أو بالوقائع الدرية. وأنا أعلم أنه قد انتهى فيابعد إلى اعتناق هذا الرأى ، لكن مناقشتنا هذه المسألة ستبعدنا كثيرا عن والرسالة ، لذلك سأعود إليها في فصل قادم .

يذهب فتجنشتين إلى أن المنطق يتألف بأسره من تحصيلات حاصل، وأنا أعتقد أنه مصيب في هذا الرأى، وإن كنت لم أومن به إلا بعد أن قرأت مارآه في هذا الموضوع. وثمة نقطة أخرى في غاية الاهمية متصلة بهذه النقطة، وهي أن كل القضايا الذرية مستقلة بعضها عن البعض الآخر فقد كان المعتقد هو أن واقعة ما يمكن أن تكون متوقفة منطقياً على واقعة أخرى. ولا يمكن أن يكون هذا صحيحاً إلا إذا كانت واقعة من الواقعتين أي حقيقة الأمر واقعتين قد ضمتا معا في واقعة واحدة. فعلى القضية وأو ب رجلان، يترتب منطقياً أن وارجل، ولكن السبب في هذا هو أن واو ب رجلان، في واقع الأمر قضيتان ضمتا معا في قضية واحدة. ويترتب على هذا المدأ الذي نبحثه أن أي منتخب من الوقائع الذرية الصادقة في العالم الموجود بالفعل، يمكن أن يكون هو مجموع الوقائع الذرية ، بقدر في العالم الموجود بالفعل، يمكن أن يكون هو مجموع الوقائع الذرية ، بقدر

<sup>(</sup>١) اختصار لعنوات كتاب رسل « بحث في المعنى والصدق »

ما يمكن لعالم المنطق أن يبرهن على ذلك . اكن مبدأ الدرية كا هـــو واضح ــ مبدأ جو هرى فى هذا الصدد ، وإذا لم يكن صادقا ، فلن يكون فى استطاعتنا أن نكون على يقين من أن أبسط ما يمكننا الوصول إليه من الوقائع الذرية لن تكون فى بعض الاحيـــان مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطاً منطقياً .

وفى الطبعة الثانية من « برنكبيا ما ثماتكا » ( ١٩٢٥ ) راعيت بعض مبادىء فتجنشتين . فقد اعتنقت مبدأ الماصدقية في مقدمة كتبتها من جديد للكتاب، ومحصت الإعتراضات الظاهرة عليه في الملحق ح من الكتاب مقرراً \_ يوجه عام \_ أن هذه الإعتراضات غير صحيحة . وقدكان غرضي الرئيسي في هذه الطبعة أن أقلل من استعمالات و بديمية الرد ، (١) . وكانت هذه البديمية التي سأشرحها حالا تبدو ضرورية إذا أردنا \_ من ناحية \_ أن نتجنب التناقضات ، وإذا أردنا — من ناحية أخرى ـــ أن نحافظ على كل ما يعد في الرياضة عادة غير قابل للناقشة . لكنها كانت مدمية قابلة للنقد. لأنه كان من الممكن الشك في صدقها ، ولأن صدقها (وهذا هو الأهم ) ـــ إذا كانت صادقة ــ يبدو أنه صدق تجريبي ، وليس صدقا منطقياً . ولقد أدركت أنا ووابتهد أن الديهة وصمة في مذهبنا، ولكنني - أنا على الأقل -نظرت إليها بوصفها شبيهة ببديهية الخطوط المتوازية التي كانت تعدوصمة في هندسة إقليدس، واعتقدت أننا سوف نجد إن عاجلا أو آجلا طريقة نستغني بها عنها ، وأنه مِن الخير في الوقت نفسه أن تنحصر الصعوبات في نقطةً واحدة . وفي الطبعة الثانية من در نكبيا، تمكنت من أنأستغني عناستعمال البديهية في عدد من الحالات كانت البديهية تبدو فيها من قبل لا مناصمنها ، وعلى الأخص في كل استعمالات الإستقراء الرياضي .

وعلى الآن أن أحاول شرح ما تقرره البديهية ولماذا بدت لنا ضرورية . لقد أوضحت من قبل الفارق بين الخواص التي تشير إلى مجموعة من الخواص ، وبين الخواص التي لاتشير إلى مجموعة مر\_ الخواص .

Axiom of Reductibility (1)

أما الخواص التي تشير الي مجموعة من الخواص، فيي قمنة بأن تكون مصدراً للتاعب. إفرض مثلا أنك أردت أن تقترح التعريف الآتى: و الإنجليزي النموذجي هو الذي تتوفر فيه كل مَا تتصف به أغلسة. الإنجليز من صفات ، لكنك سوف تتحقق بسهولة من أن أغلبية الإنجليز. لايتصفون « بكل ، ما تنصف به أغلبية الإنجليز من صفات ، ومن ثمة سيكون الإنجليزي النموذجي — وفقا لتعريفك ذاته ـــ غير نموذجي . وقلم نشأ الإشكال لانك عرَّفت كلمة نموذجي بإشارة إلى كل الصفات ، ثم اعتبرتها بعد ذلك هي نفسها صفة من الصفات . لذلك يبدو أنه \_ إذا كنت تريد أن يكونالتحدثءنكل الخواص مشروعاً ببدوأنعليك ألا تعنى بذلك مكل الخواص ، حقيقة، ولكن مكل الخواصالتي لاتشير إلى مجموعة من الخواص ، فحسب ، وقد سمينا هذا النوع من الخواص \_ كما بينت من قبل - « خواص مسندة ». وقد نصت بديمة الرد علم أن الخاصية. التي ليست خاصية من الخواص المسندة تكون مرادفة دائمامن الوجهة الصورية لخاصية ما من الخواص المسندة . ( تكون الخاصيت ان مترادفتين من الوجهة الصورية إذا كانت الأشياء التي تتصف بإحداهما هي نفسها الأشياء التي تتصف بالأخرى . أو إذا وضعنا الأمر في صررة أدق، قلنا إذا كانت قيم صدقهما(۱) هي بعينها في كل تدليل ).

وفى الطبعة الأولى من و برنكبيا ، عرضنا الأسباب التي من أجلها نقبل البديهية على النحو التالى : « إن قولنا عن بديهية الرد إنها واضحة بذاتها قضية لا يمكننا أن نأخذ بها في يسر . ولكن الوضوح بالدات لا يعدو مطلقاً \_ في واقع الأمر \_ كونه جزءاً من السبب الذي من أجله نسلم ببديهية من البديهيات ، وهنو جزء لا يمكن لبديهية أن تستغنى عنه . فالسبب الذي

Truth - values (1)

قسلم من أجله ببدبهية من البديهيات \_ أو بأى قضية أخرى \_ هو سبب استقرابي إلى حدكبير ، وهو أن كثيراً من القضايا التي لا يكاد يتطرق إليها الشك يمكن أن تستنبط منها، وأننا لا عرف طريقة غيرها في مثل معقوليتها يمكن أن تصدق بها هذه القضايا إذا كانت هذه البديهية كاذبة ، وأن قضية من القضايا التي يحتمل أن تكون كاذبة لا يمكن أن تستنبط منها . فإذا كأنت البديهية – فيما يبدو -واصحة بذاتها ، فلا يعنى هذا إلا أنها تـكاد لاتقبل الشك بحـكم التجربة. لأن أشياء قد ظن أنها واضحة بذاتها، ثم تبين مع ذلك أنها باطلة . وإذا كانت البديهية ذاتها تكاد لا تقبل الشك ، فإن هذا ليس إلا شاهداً يلحق بالشاهد الاستقرائي المستمد من أن النتائج التي تترتب عليها تكاد لا تقبل الشك؛ فهو لا يقــــدم لنا شاهداً جديداً من نوع مخالف أساساً للشاهد الاستقرابي. ولايمكن لبديهية من البديهيات أن تصل إلى التنزه الكامل عن الخطأ ، ومن ثمة كان لا بد من عنصر من الشك يعلق دائماً بكل مديدة وبكل ما يترتب عليها من نتائج إلا أن عنصر الشك في المنطق الصوري أقل عا في معظم العلوم من عناصر الشك ، لكنه ليس معدوماً كما هو ظاهر من أن المفار قات ترتبت على مقدمات لم نكن نعرف من قبل أنها تتطلب بعض التقييدات. على أننا نجد في حالة بديهية الرد أن الشاهد الاستقرائي الذي يقف في صالحها شاهد في غاية القوة ، مادامت الاستدلالات التي تتيحها ، والنتائج التي تؤدى إليها كلها من ذلك النوع الذي يبدو صحيحاً . ولكن بالرغم مر أنه يبدو من غير المحتمل أن البديهية قد يتبين لنا فما بعد أنها باطلة، فإنه ليس من غير الحتمل إطلاقاً أننا قد نجدمن الممكن استنباطها من مديهية أخرى أكثر منها أساسية ووضوحاً. ومن المحتمل أناستخدام مبدأ الدائرة, المفرغة – كما هو متضمن في نظرية تدرج الأنماط التي أسلفنا شرحها – هو أكثر صرامة بمايجب ، وربما استطعنا — باستخدامهذا المبدأ استخداماً أقل صرامة \_أن نتجب البيهية. غير أن تغييرات من هذا القبيل لن تبطل

أى شي مما قد قررناه على أساس المجادئ التي أوضعناها فيما ساف ؛ كل مرا هنالك أن هذه التغييرات ستقدم براهين أسهل على نفس النظريات ( التي قررناها من قبل ) . فيبدو أنه ليس ثمة إذن غير أو هي أساس للخوف من أن استخدام بديهية الرد قد يؤدى بنا إلى الخطأ ( المقدمة ،الفصل ٢ ، القسم ٧ ) .

ونقول في الطبعة الثانية ( من الرنكبيا ) : • هناك نقطة واحدة من الواضح فيما يتعلق بها أن تعديلها أمر مرغوب فيه . هذه النقطة هي بديهية الرد. وليس لهذه البديهية إلا تبرير يراجماتي محض : فهي تؤدي إلى النتائج المرجوة ، ولا تؤدى إلى سواها . لكن من البين أنها ليست البديهية التي نقول إن ثمة في الوقت الحاضر حلا مقنعا يمكن الوصول إليه . فقد اختار الدكتور وليون شفيستك ، Leon Chewistek طريق البطولة حيث يستغنى عن البديهية دون اعتناق بديل عنها وواضحمن عمله أن هذاالطريق يضطرنا إلى أن نضحي بقدر كبير من الرياضة العادية على أن هناك طريقاً آخر ، دعي إليه فتجنشتين لأسباب فلسفية ، وهو أن نفترض أن دوال القضايا هي علي: الدوام دوال صدق(١)، وأن دالة ما لا يمكن أن ترد في قضية إلا عن طريق قيمتها. بيد أن تمة صعوبات تقف في طريق هذا الرأى لكن ربما لم يكن من المستحيل التغلب عليها . ذلك أن هذا الرأى يتضمن نتيجة هي أن كل الدوال دوال ما صدقية ، ويقتضينا هذاأن نذهب إلى أن د ا يصدق م ، ليست دالة لـ . و » . أما كيف يكون هذا مكناً ، فيرينا إياه فتجنشتين في . رسالة منطقية فلسفية ، ( الموضع السالف ذكره ، والصفحات ٢١-١٩ ). ولسنا على استعداد لأن تقرر أن هذه النظرية صائبة على وجه اليقين ، لكنه بدا لنا شيئاً ذا قيمة أن نستخرج نتائجها فى الصفحات التالية. ويبدو أن كل ما فى المجلد الأول يظل صادقاً ﴿ الرغم من أن الأمر كثيراً ما يستدعى براهين

Truth - functions . (1)

جديدة) إذ تظل نظرية الأعداد الأصلية الاستقرائية والترتيبية الاستقراقية باقية على حالها، ولكن يبدو أن نظرية التسلسلات اللامتناهية الديدكندية (۱۱ يوالتسلسلات المرتبة ترتيباً جيداً تنهار إلى حد كبير يم يحيث يصبح من غير الممكن معالجة الأعداد اللامعقولة ، والأعداد الحقيقية يوجه عام معالجة سديدة . أضف إلى ذلك أن برهان كانتور على أن المسلم من المنها من متناهية . وربما أمكن لبديهية أخرى أقل عرضة للنقد من بديهية الرد أن تؤدى إلى هذه النتائج ، لكننا لم نتمكن من أن نجد بديهة من هذا القبيل ، (المقدمة ، صفحة ١٤).

وبعد ظهور الطبعة الثانية من والبرنكبيا ، بمدة وجيزة تولى ف . ب . وامزى بحث بديمية الرد في مقالتين على قدر كبير من الاهمية هما : وأسس الرياضة » التي نشرت في ١٩٢٥ ، و والمنطق الرياضي ، التي نشرت في ١٩٢٦ . غير أن موت رامزى المبكر قد حال – لسوء الحظ – دون نمو آرائه نموا كاملا تاما . لكن ما أنجزه كان في غاية الاهمية ، ويستحق أكثر التفكير جدية . كانت نظريئه الرئيسية هي أن علينا أن تجعل الرياضة ما صدقية بحتة ، وأن مشكلات والبرنكبيا ، إنما نشأت نتيجة لتدخل غير مشروع لوجهة نظر مفهومية . ذلك أني رأيت ووايتهد أن الفئة لا يمكن مشروع لوجهة نظر مفهومية . ذلك أني رأيت ووايتهد أن الفئة لا يمكن أن تعرق إلا بالاستعانة بدالة القضية ، وأن هذ ينطبق حتى على الفئات التي يبدو أنها تعرق بعد أفرادها . قتلا الفئة المكونة من ثلاثة أفراد هم ١٠ و و ح و تعرف بدالة القضية و س = ١ ، أو وس = ب ه أو وس = ب ، غير أن رفض فتجنشتين للذاتية (ذلك الرفض الذي أقره رامزى ) جعل هذه الطريقة (في تعريف الفئة ) مستحبلة . لكن وامزى وأى – من ناحية أخرى – أن ليس ثمة اعتراض و منطق ، على وامزى وأى – من ناحية أخرى – أن ليس ثمة اعتراض و منطق ، على وامزى وأى – من ناحية أخرى – أن ليس ثمة اعتراض و منطق ، على وامزى وأى – من ناحية أخرى – أن ليس ثمة اعتراض و منطق ، على وامزى وأى – من ناحية أخرى – أن ليس ثمة اعتراض و منطق ، على وامزى وأى – من ناحية أخرى – أن ليس ثمة اعتراض و منطق ، على

<sup>(</sup>١) نسبة لملى « ديد كيند » العالم الرياضي الألماني ( المترجم))

 <sup>(</sup>۲) علامة < عى ومز إلىالاقة « أكرسن » ...</li>

تعريف فئة لا متناهية بعد أفرادها . . فنحن ، لا نستطيع أن نعر ف فئة لا متناهية بهذه الطريقة لأننا فانون ، لكن فناءنا واقعة تجر ببية ينبغى على المناطقة أن يتجاهلوها ، وعلى هذا الأساس رأى رامزى أن بديهية الضرب اليست سوى تحصيل حاصل فإذا رجعتا . مثلا . إلى المليونير الذي كان يمتلك عددا لا متناهيا من أزواج الجولرب ، وجدنا أن رامزى برى أن ليس من اللازم أن يكون لدينا « قاعدة ، نختار بمقتضاها فردا من كل زوج من الجوارب . فقد أعتقد أن عددا لا متناهيا من الإختيارات الجزافية . تقدرما يتعلق الأمر بالمنطق . جائز تماما جواز عدد متناه منها .

وقد لجأ إلى وجهة نظر ماثلة في تغييره الذي أدخله على تصور دالة القضية . فقد كنت أنظر أناووايتهد إلى دالة القضية على أنها صيغة لفظية تحتوى متغيراً لم يحدد بعد ، وأنها تصبح جملة عادية منى حددنا قيمة المتغير : خدالة القضية وس هو إنسان، مثلا تصبح جملة عادية متى استبدلنا بـ « س » السم علم . وتتقوم دوال القضايا \_ في هذه الوجهة من النظر \_ بالمفهو مات، إلا فيها يتعلق بالمتغير أو المتغيرات فالكلمتان . هو إنسان ، تشكل جزءًا من عدد من الجمل العادية ، ودالة القضية طريقة نؤلف بها حزمة من أمثال هذه الجمل. فقيم الدالة تكونهى الجزئيات المتعينة من بين مجموعةالقيم التي تندرج تحت متغير ما ، وإنما تتعين القيم على أساس ما تدل عليه طبيعة السياق في العبارة . أما رامزي ، فكان يتصور دالة القضية على نحو مخالف تماما . فقد كان ينظر إلها على أنها لا تعدو أن تكون وسيلة لربط القضايا بقيم المتغيرات، فهو يقول ، بالإضافة إلى فكرة الدالة الإسنادية التي عرَّ فناها فيها سبق ، والتي مازلنا نحتاجها لأغراض معينة ، فإننــــــا نعرُّف الفكرة الجديدة لدالة قضية منظورا إلها منجهة الماصدقات،أو على الأحرى تشرحها ، لأن علينا أن نعدها في مذهبنا غير قابلة للتعريف . مثل هذه

الدالة ذات القرد الواحد تنشأ نتيجة لأى علاقة واحد بكثير منظورا إليها من جهة الماصدقات تقوم بين القضايا والأفراد، معنى هذا أن أى ارتباط سواء كان ممكناأ وغير مكن \_ يشد إلى كل فرد قضية واحدة، مع كون الفرد برهانا للدالة، والقضية قيمة لها .

وعلى هذا ص ( سقراط ) لعل الملكة آن قد ماتت . ص ( أفلاطون ) لعل آينشتين رجل عظيم .

أى أن ص التى تُصف س ليست إلا ارتباطاً اتفاقيا بين القضايا ص س من ناحية ، والأفراد التى تشير إليها س من ناحية أخرى . (وأسس الرياضة،، صفحة ٥٢ ).

استطاع رامزى باستعماله هذا التفسير الجديد لفكرة (دالة القضية) أن يستخى عرب بديهية الرد، وأن يعرف كذلك القضية ، س = س ، تعريفاً لا يفترق رمزياً عن التعريف الموجود في « البرنكبيا » ، وإن كان قد أصبح لها على يديه تفسير جديد . وبهذه الطريقة ينجح في أن يحافظ على الجوانب الرمزية من « البرنكبيا ما ثما تكا » دون تغيير تقريباً . وهو يقول فيها يتعلق بهذا الجانب الرمزى ، لم أغير فيه شيئاً تقريباً من الوجهة الشكلية لكنى غيرت معناه إلى حد كبير . وباحتفاظى على هذا النحو بالشكل مع تعديلي للتفسير ، أتبع المدرسة الكبرى من المناطقة الرياضيين الذين أنقذوا الرياضة من الشكاك فضل ساسلة من التعريفات التي تثير الدهشة ، وقدموا برهانا صارما على قضاياها . فبذه الطريقة وحدها نستطيع أن نحمياً من التهديد البلشتي الذي يقوم به براور ، و ، فايل Weyl » ( « أسس الرياضة » صفحة ه ٥ ) .

إلا أنى أجد مشقة بالغة فى أن أقتع نفسى بصحة التفسير الجديد المذى قدمه رامزى لفكرة و دالة القضية مرفأنا أشعر أن الارتباط بين الكائنات والقضايا ، ذلك الإرتباط الإتفاق تماما يرهو ترابط غير مقنع. خد مثلا انتقالنابالاستدلال من ودس صادقة بالنسبة لكل قيم س، إلى ود ا، بحن لانستطيع أن نعرف — حسب تعریف رامزی لفکرة « دس » -- ماذا یمکن أن تکون « د ا » ، بل على الحكس من ذلك علينا قبل أن نتمكن من معرفة ما تعنيه ردس،، أن نعرف أولا ما تعنيـــه ردا،،و ردب،،و رد ح.، وهلم جرا من أول العالم إلى آحره . وبهذا تفقد القضايا العامة سببوجودها مادام ما تحكى عنه لا يمكن أن يبسط إلا بإحصاء كل الحالات الجزئية المفردة. وأياً ما كان رأينا في في هذا الاعتراض، فمن المؤكد أن اقتراح رامزي يكون على المنهج السليم (لهذا الحل ) وقدكان لرامرى نفسه بعض الشكوك فيها رأي، فقد قال « بالرغم من أن محاولتي تجديد نظرية وايتهد ورسل تتغلب \_ فيما أظن \_ على كثير من المشكلات، إلا أنه من المستحيل أن نظر إليهاباعتبارها مقنعة تمام الإقناع .» ( « المنطق الرياضي » ،صفحة ٨١) -غير أن هناك موضوعاً آخر ينبغي أن نسلم فيه برأى رامزي بوصفه رأياً صائباكل الصواب. فلقد عددت من قبل متناقضات شتى، منها فئة مثلت لها بالرجل الذي يقول « أنا أكذب الآن » ، بينها مثلت لفئة أخرى بالمشكلة التي تت-لمق بما إذا كان هناك عدد أصلى أكبر من أي عدد . وقدأ ثبت رامزى أن الفئة الأولى ن المتناقضات تنصل بعلاقة كلمة أو عبارة بمدلولها وأنها تنتج عن خلط بين كلهما . فإذا تجنينا هذا الخلط، اختفت هذه الفِئة من المتناقضات . أما الفئة الآخرى من التناقضــــات ، فيرى رامزى أسها لا يمكن أن تحل إلا بالاستعانة بنظرية الانماط. وقد فرقنا في «اليرنكبيا» بَينَ نُوعِينَ مُختَلفِينَ مِن تَدرِجِ الْأَنماطِ ، فَهُمَّ التَّدرِجِ المَّاصِدَقِ (١) مرب الْأَفْرَادَ، إِلَى فَتَارَ، الْأَفْرَادَ، إِلَى فَتَاتَ الفِئَاتِ، وَهَلَمْ جَرَا . ورامزى يَبقَى على هذا النوع من التدرج . لكن هناك نوع آخر من التدرج ، وقدكان هذا النوع الآخر هو ما استوجب بديهية الرد. هذا النوع هو تدرج دوال ذات

The same of the same of the

Extentional hierarchy (1)

برهان معين (۱) ، أو تدرج خواصشى معين فكانت هناك أولا الدوال الإسنادية التي لا تشير إلى أى مجموعة من الدوال ، ثم كانت هناك الدوال التي المسادية مثل كان لنابوليون كل صفات تشير إلى مجموعة من الدوال الإسنادية مثل كان لنابوليون كل صفات القائد العظيم، ويمكننا أن نسمى هذه الدوال و دوال المستوى الأول ، ، ثم كانت هناك الدوال التي تشير إلى مجموعة من دوال المستوى الأول ، وهلم حرا ، إلى مالا نهاية ورامزى يلغى هذا التدرج عن طريق تفسيره الجديد لفكرة و دالة القضية ، ، ولا يبقى لديه من ثمة سوى التدرج الماصدق . واني لأرجو أن تكون نظرياته صحيحة .

وبالرغم من أنه يكتب كتلبيد من تلامدة فتجنشتين ، ومن أنه يتبعه فى كل شىء ما عدا تصوفه ، فإن الطريقة التى يتناول بها المشكلات مختلفة عن طريقة فتجنشتين عسلى نحو غريب . ذلك أن فتجنشتين ينطق بالأمثال ، ويترك للقارى أن يسبر غورها بقدر ما يستطيع . واذا أخذت بعض أمثاله محرفيها ، فإنها لا تكادتتفق مع وجو دالمنطق الرمزى . أمارامزى فهو على العكس من ذلك حريص — حتى وهو يتأثر خطى فتجنشتين أكبر التأثر — على أن يثبت كيف أنه أيا ما كان المبدأ الذي يعالجه ، فن الممكن أن يطوع ليدخل فى بناء المنطق الرمزى .

و ثمة قدر هائل كبير العمق مما كتب في أسس المنطق الرياضي. لكنني لم أقم بأى عمل في ميدان المنطق الحالص منذ الطبعة الثانية من و البرنكبيا، في عدا مناقشتي مبدأ الماصدقية، ومبدأ الدرية، ومبدأ الوسط المرفوع في د بحث في المعنى والصدق، وكان من نتيجة هذا أن الأعمال التالية لذلك التاريخ في هذا الموضوع لم تؤثر على تطوري الفلسني، ومن ثمة في تقع خارج نطاق هذا الكتاب.

<sup>(1)</sup> برهان الدالة هو القيمة أو القيم التي تصدق بها ( المرجم )

## الفَصِّلُ الْحُادِّى عَشِرُ الْمُعرفة المعرفة

كان اهتماى بأكمله منصباً - منذ أغسطس ١٩١٤ حتى نهاية ١٩١٧ على أمور نتجت عن معارضي للحرب. ولكن ما إن بدأت سنة ١٩١٨ على أصبحت مقتنعاً بأنه لم يعد أماى أى عمل سلمى يمكنى أن أقوم به على نحو مجدى. ولقد كتدت بأسرع ما يمكنى كتاباً كنت قد تعاقدت على تأليفه ، وكان بعنوان «سبل الحرية ». لكنى حيما فرغت من كتابته ، بدأت من جديد عملى فى موضوعات فلسفية . ولقد تناولت فى الفصل السابق محاضراتى فى الذرية المنطقية التى أكملتها قبل أن أمضى إلى السجن مباشرة .وفى السجن كتبت نقداً جدلياً لفلسفة ديوى ، ثم كتبت كتاب «مدخل للفلسفة الرياضية ». كتبت نقداً جدلياً لفلسفة ديوى ، ثم كتبت كتاب «مدخل للفلسفة الرياضية ». وبعد هذا وجدت أفكارى تتجه إلى نظرية المعرفة ، وإلى تلك الجوانب من علم النفس وعلم اللغات (۱) التى بدت على صلة بذلك الموضوع . وقد كان هذا تغيراً فى اهتماماتى الفلسفية يزيد فى دوامه أو يقل . أما محصول هذا التغير حسفدر ما يتعلق الأمر بتفكيرى – فهو متضمن فى كتب ثلاثة : و تحليل العقل » ( ١٩٢١ ) ، و « بحث فى المعنى والصدق » ( ١٩٤٠ ) ، و « المعرفة الإنسانية : مجالها وحدودها » ( ١٩٤٨ ) .

ولم يكن لى فى بداية هذا العمل معتقدات ثابتة ، ولكن كانت لى ذخيرة من الامثال والاحكام المتحيرة . وقدد قرأت قراءة منسعة الجواب ، ووجدت فى النهاية أن جزءاً كبيراً ما قرأت لم يكن يمت بصلة لاغراضى ، كا وجدت من قبل بالنسبة للقراءة التي سبقت كتابى ، أصول الرياضيات ، .

ومن بين الأحكام المتحيزة التي بدأت بها ، يمكنىأن أحصى ستةبوصفهة ذات أهمية خاصة :

أولاً : بدا لم من المرغوب فيه أن نؤكد الإتصال بين عقل الحيوان وعقل الإنسان . وقد وجدت من الشائع الاحتجاج على التفسيرات الذهنبة (١٠ لسلوك الحيوان . وقد كنت على اتفاق تام مع هذه الإحتجاجات ، ولكنني رأيت أن المناهج المتبعة في تفسيرسلوك الحيوان لها مجال أوسع بكثير بما هو مسلم به عادة في تفسير ما يمكن أنَّ يعد في الكائنات البشرية ﴿ فَكُراً ، أَوِ «معرفة» أو «استدلالا». وقد أدى بي هذا التصور السابق(٢) إلى قراءة قدر كبير عاكتب في سيكولوجية الحيوان. وقد وجدت ــوهذاماأمتعني إلى حد ما ـــ أن تمة مدرستين مختلفتين في هذا الجال ، كان أهم مثليهما وثورندايك ، . Thorndike ، في أمريكا ، وكيار Köhler في ألمانيا وبدالي أن الحيوانات تسلك دائماً على نحو يثبت صواب الفاسفة التي يعتنقها الإنسان الذي يقوم بملاحظتها,هذا الاكتشاف المدمر ينسحب على مجال أوسع من هذا المجال . فقد كان المعتقد في القرن السابع عشر أن الحيوانات متوحشة ، ولكنها تحت تأثير روسو بدأت بمثل عبادة الوحش النبيل التي يسخر منها وبيكوك. فى قصة سير أوران هوت تون وكانت القرود كلها ـ طيلة حكمُ الملكة فيكتوريا - حيوانات فاضلة يسود بينها نظام الزواج الفردى ولكن أخلاقياتها تعرضت لفساد جائح أثناء التحلل الذى ساد العشرينيات. غير أن هذا الجانب من سلوك الحيوان لم يكن يعنيني . أما ما كان يعنيني . بالفعل فهو الملاحظات التي أجريت على الطريقة التي يتعلم بها الحيوان. فَالْحَيْوِ انَاتَ الَّتِي لَاحْظُهَا الْأَمْرِكِيُونَ تَدُورُ مَنْدُفَعَةً فِي هُوسِحَيْ تَقْعَ عَلَى الْحَل مصادفة ، أما الحيونات التي لاحظها الآلمان ،فتقعد في سكون وتهرش أدمغتها

Intellectualist interpretations (1)

Preconception (Y)

حتى تستخرج الحل من وعيها الباطن. وأنا أعتقد أن كلا الطائفتين من الملاحظات يمكن الوثوق بها كامل الثقة ، وأن ما سيفعله الحيوان يتوقف على نوع المشكلة التي تواجهه بها. أما النتيجة النهائية لقراءتي في هذا الموضوع فقد جعلتني أحذر من أن أمد أي نظرية إلى ماوراء النطاق الذي تدعمها الملاحظات فيه .

على أن هناك نطاقا واحداً فيه قدر و فيرجدا من المعرفة الدةيقة كان هذا هو النطاق الذي أجرى فيه بافلوف Pavlov ملاحظاته على الأفعال المنعكسة المشروطة (۱) في الكلاب وقد أدت هذه الملاحظات إلى فاسفة تسمى السلوكية كان لها شهرة كبيرة . وخلاصة هذه الفلسفة هي أن علينا في علم النفس أن نعتمد كل الإعتماد على الملاحظات الخارجية ، وألا نقبل قط معطيات تستمد شو اهده اكلية من الاستبطان ولم أشعر بأى ميل إلى هذه النظرية باعتبارها فاسفة ، واكنى أعتقد أنها قيمة باعتبارها منهجا نقعه إلى أبعد ما نستطيع . لذلك قررت مقدما أن أدفعها إلى أقصى ما أستطيع (من نتائج) ، مع بقائي في الوقت نفسه مقتنعا بأنها ذات حدود قاطعة جداً

ثانیا: كان لی مع حكمی المتحیر فی صالح السلوكیین حكم متحیر آخر بمضی معه جنبا إلی جنب فی صالح التفسیرات التی تقدم علی أساس الفیزیاء كلما كانت ممكنة . فقد كنت مقتنعا علی الدوام اقتناعا عمیقا بأن الحیاة و الخبرة من وجهة نظر كونیة \_ ذاتا أهمیة ضئیلة من الناحیة السبیة . و ذلك لان عالم الفلك یسیطر علی خیالی ، و لاننی علی و عی كامل بضآلة كوكبنا إذا ماقورن بنظم المجرة . وقد و جدت فی كتاب ، أسس الریاضة ، لر امزی فقرة تعبر عما لا أشعر به :

. إن ما أبدو ميه مختلفا عن بعض أصدقائي هو أنني أعلق أهمية ضئيلة

على الحجم الفيريقي. فلست أشعر بأدنى تواضع حيال رحابة السموات. وقد تكون النَّجوم ضخمة ، ولكنها لا يمكنُّها أن تفكر أو أن تحب. وهذه صفات تؤثر في بقدر أكبر عا يؤثر فيالحجم · فلست أرى في نفسي أى امتياز لكونى أزن ماتتين وتمانية وثلاثين رطلاً . لقد رسمت صورتى عن العـــالم على أساس الرسم المنظور ، ولم أرسمها وفق مقياس الرسم · و تشغل الكاثنات البشرية مقدمة الصورة ، أما النجوم فهي صغيرة صغر قطع النقد من فئة الثلاثة بنسات - ذلك أننى فى واقع الأمر لا أو من بعلم الفلك إلا باعتباره وصفا معقدا لجزء من مجرى الإحساس الإنساني، وربمنا الإحساس الحيواني أيضا. ثم أنني لا أطبق منظوري على المكان فحسب، ولكنى أطبقه على الزمان أيضا فالعالم سوف يفقد حرارته،وكل شيء سوف يفني بمضى الوقت، لكن مازال بينناوبين ذلك زمان طويل، فإذا حسبنا قيمته الحاضرة، وجدناه شيئًا لا يكاد يذكر ،كلا وليس الحاضر بأقل قيمة لأن المستقبل سوف يكون صفحة بيضاء. والإنسانية التي تشغل مقدمة صورتي أجدها شيئا مثيرا للاهتمام وجديرا بالإعجاب على وجه العموم ،

وليس نمة جدال في المساعر . ولست أزعم للحظة واحدة أن الطريقة التي أشعر بها أفضل من طريقة رامزى ، لكنها مختلفة عنها أشد الإختلاف. قأنا لاأجد كبير رضى في تأمل الجنس البشرى وحماقاته وسعادتي حينها أفكر في السديم الموجود بكوكبة المرأة المسلسلة (" أكبر منها حينها أفكر في جنكيز خان . ولست أستطيع مثل كانط أن أضع القانون الأخلاقي في مستوى واحد مع السموات ذات النجوم . لأن محاولة أنسنة الكون ، والتي تقوم عليها تلك الفلسفة التي تسمى نفسها بالمثالية \_ هذه المحاولة لاترضيني بصرف النظر عن مسألة صدقها أو كذبها . وليس لدى أي رغبة في بصرف النظر عن مسألة صدقها أو كذبها . وليس لدى أي رغبة في

Andromeda (1)

أن أتصور أن العالم ناتج عن تآليف هيجل أو حتى عن مثاله السهاوى. ولذلك فأنا أتوقع فى كل موضوع تجريبى للدراسة \_ وإن لم يكن توقعى هذا فى ثقة كاملة \_ أتوقع أن الفهم الكامل ( لهذا الموضوع ) سوف يرد أهم القوانين السبيبة إلى قوانين الفيرياء. ولكنى أشك فى إمكان الرد بالفعل حيث يكون الموضوع بالغ التعقيد.

التا : أنا أشعر أن فكرة م الحدة ، قد أسرف في تأكيدها إلى حد كبير ، وخاصة في الفلسفه المثالية ، بل وفي صور كثيرة من التجريبية أيضاً. وقد وجدت حيثًا بدأت أفكر في نظرية المعرفة أن فيلسوفاً من أولئك الفلاسفة الذين يؤكدون أهمية . الحبرة ، لا يدلنا على المعنى الذي يقصدون إليه من هذه الكلمة . ويبدوأنهم على استعداد لأن يقبلوها بوصفها حداً غير قابل للتعريفُ لابد أن يكون واضح الدلالة · وهم يميلون إلى أن يعتقدوا أن مايقع في خبراتنا فحسب هو ما يمكن معرفة أنه موجود ، وأنَّه عا لا معنى له أن لقرر أن بعض الأشياء موجودة على الرغم من إننا لانعرف ( بالخبرة ) أنها موجوده ، وأعتقد أن رأياً من هدا القبيل يعطى أهمية كيرة إلى حد بعيد للمعرفة ، أو على أية حال لشيء مشابه المعرفة ، وأعتقد أيضاً أن أولئك الذين ينادون بهذه الأراء لم يدركوا كل ماتتضمنه من نتائج ويبدوآن قليلا من الفلاسفة هم الذين يفهمون أن المرء قد يعرف قضية صورتها وكل ا هي ب ، أو أنه و يوجد عددمن الالفات، دونأن يعرف أي و ا ، مفردة منها بالذات.وفي إمكانك ـــ وأنت واقف على شاطى. صخرى أن تكون موقناً كل البةين من أن هناك صخوراً على الشاطى لم ترها ولم تلمسها . والواقع أن كل إنسان يتقبل مالا يحصى من القضايا التي تدور حول أشياء لم تقع في خبرته ، ولكن ما إن يبدأ الناس في التفلسف حتى يبدو أنهم يعتقدون أنه من الصرورى أن يصطنعوا الغباء - على أنى أسلم على الفور بأن ثمة صعوبات تواجهنا إذا أردنا أن نفسر كيف نكتسب

معرفة تتجاوز نطاق الحبرة، ولكنى أعتقد أن الرأى الذى يذهب إلى أنه ليس لدينا معرفة من هذا القبيل ـ أقول إن هذا الرأى لايمكن التسليم به .

رابعاً: كان \_ لى وما زال \_ حكم متحير آخر يتخذ اتجاهاً مضاداً للتحير الذي كنا نناقشه لتو"نا . ذلك أنى أعتقد أن كل معرفة تتعلق بما هو موجود في العالم ، مالم تقرر على نحو مباشر وقائع عرفناها بالإدراك الحسي أو بالذا كرة ، فإنها بجب أن تستدل من مقدمات من بينها واحدة على الأقل عرفناها عن طريق الإدراك الحسي أو الذاكرة فلست أعتقد أن هناك منهجا قبلها كاملا نثبت به وجود أي شيء من الأشياء ، لكني أرى بالفعل أن هناك صوراً من الاستدلال المحتمل لابد أن نقبلها ، وإن لم يكن من المكن و إثباتها ، بالخبرة .

حامساً: من الحقائق التي أدركتها في ١٩١٨ أنى لم أوجه انقباها كافياً إلى المعنى ، وإلى المشكلات اللغوية على وجه العموم . فقد بدأت حينداك أتنبه إلى المشكلات العديدة التي تتصل بمسألة العلاقة بين الكلمات والاشاء فهناك أولا تصيف الكلمات المفردة إلى: أسهاء الأعلام ، والصفات ، وأسهاء العلاقات ، وحروف العطف ، وتلك الكلمات التي من قبيل وكل العلاقات ، وحروف العطف ، وتلك الكلمات التي من قبيل وكل و و بعض ، ثم هناك مسالة دلالة العبارات ، وكيف أمكن أن يكون لها ثنائية الصدق والكذب وقد وجدت أنه كما أن هناك صوريين في فلسفة الحساب ، يكفيهم أن يرسوا القواعد لأداء العمليات الحسابية دون أن يفكروا في أن الاعداد لا بد وأن تستعمل في عملية العد ، فإن هناك أيضاً عموريين في ذلك المجال الأوسع ، مجال اللغة ويعتقد هؤلاء الصوريون أن الصدق ليس إلا مسألة اتباع لقواعد معينة ، وايس مسألة تطابق مع الواقع . ويتحدث الكثير من الفلاسفة ناقدين و نظرية التطابق ، (1) في الصدق ،

ولكنى بدالى دائماً أنه ليس ثمة نظرية أخرى لهاأى فرصة لتكون صائبة ، فما عدا النظريات التي توجد في نطاق المنطق والرياضة .

وقد اعتقدت أيضاً نتيجة لرغبتي في الاحتفاظ بالاتصال بذكاء الحيوان أن أهمية اللغة – وإن كانت عظيمة – قد أسرف البعض في تأكيدها فقد بدا لى أن للإعتقاد وللمعرفة صورا سابقة على الصورة اللفظية ، وأنهما لا يمكن تحليلهما تحليلاً صائباً إلا إذا أدركنا هذه الحقيقة .

وفى بداية اهتهاى بالمشكلات اللغوية ، لم أكن أدرك على الإطلاق صعوبتها وتعقيدها. إذ لم أكن أشعر إلا بأنها هامة ، دون أن أعرف تماما فى بداية الآمر ما هى هذه المشكلات. ولست أزعم أننى قد وصلت فى هذا المجال إلى أى اكتمال فى المعرفة ، ولكن تفكيرى على أية حال قد أصبح بالتدريج أكثر تعقيداً وتحديداً وأكثر وعياً بالمشكلات التى يتضمنها هذا المجال.

سادساً: وهذا ينتهى بى إلى آخر حكم من أحكاى المتحيزة ، والذى ربماكان أهمها فى كل تفكيرى . يتعلقهذا الحكم بالمنهج فنهجى على الدوام هو أن أبدأ بشيء ما ، غامض ولكنه محير ، شيء يبدو قابلا للشك ولكنى لا أستطيع أن أعبر عنه على أي نحو محدد . ومن ثمة أمضى فى عملية تشبه عملية رؤيتنا اشيء بالعين المجردة لأول وهلة ، ثم قيامنا بفحصه من خلال مجهر بعد ذلك . وإنى لاجد أنه بتركيز الإنتباه يبدو لنا من التقسيمات والفروق ما لم يظهر لنا لأول وهلة ، ثماماكما يحدث حينما تتمكن من رؤية والباسيليات ، فى ماه عكر من خلال مجهر ، وهذا ما لا يمكن أن ندركه بدون المجهر . وهذا ما لا يمكن أن ندركه بدون المجهر . وهذا ما لا يمكن أن ندركه بدون المجهر . وهذا ما شيرون ينددون بالتحليل ، ولكنى قد بدا لى من الواضح — كما هو الوضع فى حالة الماء العكر — أن التحليل يقدم لنا معرفة جديدة دون أن يحطم أياً من معارفنا التى حصاناها من قبل . ولا ينطبق هذا فحسب على بناء الأشياء الفيريقية ، ولكنه بنطبق على المدركات العقلية أيضا . فلفظة المعرفة — كما

تستعمل عادة – لفظة مسرفة فى عدم تحددها . ذلك أنها تغطى عدداً من الأشياء المختلفة ، وعدداً من مراحل التفكير بداية مر اليقين إلى الإحتمال الطفيف.

ويبدولى أن البحث الفلسنى بهدر ما جربته بيداً من تلك الحالة العقلية الغريبة غير المقنعة التى يشعر المره فيها باليفين الكامل دون أن يكون فى مقدوره أن يقول مم هو متيقن ، والعملية التى تنتج عن الانتباه المطول مشابهة تماما لما نقوم به عند ما نرقب شيئاً ما يتقدم منا خلال ضباب كثيف ؛ فهو لا يعدو فى أول الامر أن يكون ظلمة غير محددة ، لكنه بأخذ فى التميز كلها تقدم ، ويكتشف المره أنه رجل أو امرأة أو بقرة أو أي شيء كائناً ماكان لذلك يبدولى أن أولئك الذين يعارضون التحليل يربدون منا أن نقنع بالبقعة المبدئية الغامضة . والإيمان بالعملية السالف وصفها هو حكم متحيز من أقوى أحكامى ، و أكثرها رسوخا فيها يتصل عناهج البحث الفلسنى .

## الفَصِّنُلُآلْثَانِعَشِّرٌ الوعى والخبرة

تعرضت نظريتي في الأحداث العقلية لتغير بالغ الاهمية خلال عام ١٩١٩ . فقد كنت مقتنعاً في بداية الأمر بنظرية وبرنتانو Brentano ، التي ترىأن الإحساس يحتوى ثلاثة عناصر:الفعل والمضمون والموضوع. لكنني انتهيت إلى اعتبار التفرقة بين مضمون الإحساس وموضوعه غيرضرورية. ومع ذلك فقد ظللت على اعتقادى بأن الإحساس واقعة علاقية في أساسها ، فهاً تكون ذات د واعيـة ، بموضوع . وقد استعملت فكرة د الوعى ، <sup>(1)</sup>يجــ أو د المعرفة المباشرة ، (٢) لاعبر عن هذه العلاقة بين الذات والموضوع ، واعتبرتها علاقة أساسية في نظرية المعرفة التجريبية. لكنني أصبحت بالتدريج أكثر تشككا بالنسبة لهذا الطابع العلاق الذي تتصف به الوقائم العقلية . وفَّى محاضراتي عن الذرية المنطقية، عبرت عن هذا الشك. لكنني أصحت مقتنعاً بعد أن ألقيت هذه المحاضرات بقليل بأن ويليام جيمس قدكان على صواب في إنكاره الطابع العلاقي للإحساسات. وكنت قد نقدت نظرية جيمس وفندتها في مقالة طويلة بعنوان . في طبيعة المعرفة بالاتصال المباشر ، نشرت مجلة «مونيست» في ١٩١٤ . وقد أعيد نشر هــذا النقد في صفحة ١٣٩ و ما بعدها من كتاب والمنطق والمعرفة الذي تولى نشره روبرت بس . مارش · « Robert C. March »

أما الرأى المضاد الذي انتهيت إلى اعتناقه ، فقد نشر لأول مرة في ١٩٢٩ في مقالة قرأتها على الجمعية الارستطالية بعنو ان دفى القضايا : ماهي وكيف يكون

Awareness (1)

Acquaintance (Y) --- |

لها معنى؟ ، وقد أعيد طبع هذه المقالة أيضاً فى مجموعة مستر مارش . والفقرة التى تتصل بموضوع بحثنا تقع فى صفحة و٣٥٥ وما بعدها . أما نظرية جيمس ، فقد بسطها لأول مرة فى مقالة بعنوان «هل الوعى موجود ؟ ، وفى هذه المقالة حاول جيمس أن يثبت أن الذات المزعومة ليست إلا « اسما لعدم ، ويستطرد قائلا : « إن أولئك الذين ما زالوا يتشبثون بها إنما يتشبثون بمجرد الصدى و بالهمس الخافت الذي خلفته فى هواء الفلسفة والروح ، المختفية ، وقد نشرت هذه المقالة فى ١٩٠٤ ، ولكنى لم أقتنع بصوابها إلا بعد أربعة عشر عاما من ذلك التاريخ .

وقد كانت المسألة أكثر أهمية بما قد يبدو لأول وهلة . فمن الواضح أننا نتعلم بالخبرة . ولقد بدا لى من البين على ألأقل أن التعلم ليس قوامه اكتساب بعض أساليب السلوك فحسب، لكن قوامه أيضاً إنتاج شيء ما يمكن أن يسمى ﴿ معرفة ﴾ . ولم تكن هذه الفكرة لتؤدى إلا إلى أيسر الصعوبات طالما كنت متمسكا بالنظرية العلاقية في الإحساس. فكل إحساس وفقا لهذه النظرية \_ هو ذاته معرفة (١) قوامها الوعى بما سميته والمعطى الحسى ، . وفي كتابي . تحليل العقل ، ( ١٩٢١ ) تخليت في صورة صريحة عن فكرة «المعطيات الحسية». فقد قلت فيه « من الواضح أن الإحساسات هي مصدر معرفتنا بالعالم بما فيذلُّك أبدانناً . وقد يبدُّو من الطبيعي أن نعد الإحساس في ذاته معرفة . وقد كنت أعده كذلك حتى وقت قريب . فأنا \_ مثلا \_ عند ما أرى شخصا أعرفه مقبلا تجاهى في الشارع، « يبدو ، الأمركا لوكان مجرد الإبصار معرفة . ومما لا ينكر بطبيعة الحال أننا نحصِل المعرفة وعن طريق ، الإحساس . ولكنى أعتقد أنه من الخطأ أن نعيه مجرد الإبصار في ذاته معرفة . لأننا إذا نظرنا إليه على هذا النحو ، كان علينا أن نفرق بين فعل الإبصار ، وبين ما يبصر : فعلينا إذا رأينا بقعة

الرائية. ذات شكل معين أ أن نقول إن البقعة اللونية شيء عمو أن إبصارنا بهاشي آخر. إلا أن هذا الرأي يقتصي منا أن نعترف بالذات أو بفعل الإحساس بالمعنى الذي ناقشناه في محاضرتنا الأولى . وإذا كانت هناك خات ، فن الممكن أن يكون لها علاقة بالبقعة اللونية ، أعنى ذلك النوع من العلاقة التي يمكن أن نسميها بالوعى ؛ وسيكون قوام الإحساس \_ بوصفه وحادثة عقلية ـــ هو الوعى باللون ، في الوقت الذي سيظل فيه اللون ذاته بأكمله جزءاً من العالم الفيزيق ، ويمكن أن يسميه و المعطى الحسى ، تمييزاً له من الإحساس . بيد أن الذات تبدو خرافة منطقية كالنقاط واللحظات الرياضية . وهي لاترد ( في كلامنا ) لأن الملاحظات تكشف عنها ، ولكر ، لأنهام بحة في الاستعال اللغوي، ولأن النحو يستوجيها فما يبدو. فالكائنات الإسمية من هذا القبيل قد تكون موجودة وقد لا تكون ، ولكن ليس عُمَّة سبب كاف يبرر لنا أن نفتريض أنها موجودة . ذلك أن الوظائف التي يبدو أنها تؤديها يمكن أن تقوم بهافئات أو تسلسلات أوأى تركيبات منطقية أحرى مؤلفة من كاننات أقل عرضـة للشك . فإذا أردنا أن تتجنب فرضاً نتبرع به من عندنا بأكمله ، علينا أن نستغنى عن الذات بوصفها مقوما من مقومات العالم الفعلية . لكننا إذا فعلنا هذا ، لن يكون من الممكن التفرقة بين الإحساس والمعطى الحسى ، أو أنى على الأقل لا أجد طريقة يمكننا بها أن نحتفظ بهذه التفرقة . وعلى ذلك فالإحساس الذي نحسه عندما نرى بقعة لونية . هو ، ببساطة تلك البقعة اللونية ، وهـو مقوم فعلى من مقومات العالم الفيزيق ، وجزء مما تعنى الفيزياء بدراسته . ومن المؤكد أن البقعة اللونية ليست معرفة ، ومن ثمـــة لا نستطيع أن نقول إن الإحساس المحض معرفي . لكنه عن طريق آثاره النفسية سبب لمعارف ، لأنه هو ذاته ــ من ناحية ــ علامة على ما ير تبط به من أشياء ، ولأنه ب من ناحية أخرى \_ يخلف صوراً وذكريات بعد أن يخفت لكن الإحساس في ذاته ليس معرفياً . « ( الصفحات ١٤١ – ١٤٢ ) .

لكن مشكلات جديدة لم أكن واعياً مها كل الوعى في البداية قد تشأت تتبجة لتخليّ عن فكرة والمعطيات الحسية ، ذلك أن كلمات من قبيل «الوعى» و « المعرفة بالاتصال المباشر » و « الخبرة ، كان لا بدأن يعاد تعريفها ، ولم يكن هذا بالعمل اليسيربأي حال من الأحوال وقدوضعت المشكلة في بداية كتابي وبحث في المعنى والصدق، على النحو التالي : ولو أمك قلت لشخص غير متمرس بالفاسفة وكيف تعرف أن لي عينين ؟ م - لاجاب أو لاجابت وأي سؤال غي اأستطيع أن أرى أن لك عينين . وليس ينبغي أن نظن أننا حينها ننتهي من بحثنا ، سنصل إلى شيء مختلفَعن. هذا الموقف غير الفلسني اختلافا جذريا . فالذي سيحدث هو أن الأمر سبنتهي بنا إلى أن نرى بناء أمعقدا ، بينما اعتقدنا أن كل مافي المسألة بسيط، وأننا سنصبح على وعى بالغموض الذي يكمتنفه عدم اليقين ، والذي يحيط بِالْمُواْضِعِ الَّتِي لَا تَثْيَرِ فَيِنَا أَي شُك ، وأَننا سنجد غالبًا أَنْ لَلْشُكُ مَا يَعِرُوهُ في عدد من الحالات أكبر بما كنا نظن ، بل ولسوف نرى كي**ف أن أكثر**َ المقدمات اتفاقا مع العقل سيتبين أنهاقد تنتج من النتائج ما هو مناف للحقل ــ والنتيجة النهائيةهي أننا سنستبدل التردد المتميز القسمات باليقين غير المتميز .. ( ص ۱۱ ) ٠

لكننى لم أكن فى الوقت الذى كتبت فيه ، تحليل العقل، واعيا تمام الوعى عاجننا إلى أن نعيد تفسير ما يدعوه الذوق المشترك ، بشهادة الحواس .

على أننا يمكننا بمناهج السلوكيين أن نعالج جزءاً من المشكلة. فما يميز المادة المينة عن الجسم الحى أن استجابة الجسم الحى لمنه يتكرر استخدامه. تتغير بتكرار المابه، بينها استجابة المادة المينة لا تبدى بوجه عام مثل هذا التغير. هذه الحقيقة متضمنة في المثل القائل: والطفل الذي لسعته التاريخشاها، أما الآلة الأوتوماتيكية، فهي مهماكان عدد المرات التي استجابت فيها لإدراج القرش فيها — لا تتعلم مطلقاً كيف تستجيب لمرأى القرش

وحده . دلك أن قوام العادة ــ وهي ميزة من أكثر نميزاتِ المادة الحبة أسِلسية ، وخاصة في الاشكال العليا من الحياة – أقول إن قوام العادة في صميمها هو « الفعل المنعكس المشروط، . والفعل المنعكس المشروط في صميمه حو : إذا كَانَ لدينا حِيوانَ من الحيوانات يستجيب لمنبه هو دا ، بفعل معين ، وأنتا تقدم له المنبه دائمٌ مراراً مع آخر هو دب، ، فإن الحيوان يميل بمرور الرقت إلى أن يستجيب للمنبه . ب ، كما كان يستجيب للمنبه . أ . وقد قام واظوف بعدد ضخم من التجارب على الكلاب ترينا كيف تتعلم أن تنظر إلى • شيء ، يوصفه وعلامة ، على شيء آخر، وكيف تسلك على نحو دل على أنها تعرف ، بمعنى واحد من معانى الكلمة . فقد كان هنـاك على سبيل المثال ما بان موسم على أحدهما شكل بيضاوى، وعلى الباب الآخر رسمت دائرة . وكان الكلب إذا اختيار الباب ذا الدائرة ، حصل على غذاء طيب ، أما إذا اختار الباب ذا الشكل البيضاوي ، أصيب بصدمة كهربية . وبعد عدد معين من المحلولات أصبح الكلب يختار على الدوام الدائرة . غير أن الكلب كان أقل من كبلر في قدرته على تمييز الأشكال البيضاوية من الدوائر . فقد أخذ ماظوف يقرب الشكل البيضاوي بالتدريج من صورة الشكل الدائري حتى عجز الكلب في النهاية عنأن يفرق بينهما ، وأصابه انهيار عصبي . وهناكشي، شديد الشيه سفا محدث لتلاميذ المدارس عندما يُسألون : ماذا تكون التسعة إذا كروت ست مرات؟ ، أو د ماذا تكون النمانية إذا كررت سبع مرات ؟ ، وسرعان ما يعرفون أن الإجابة إما أن تكون أربعاً وخمسين، أوستاوخمسين ولكن قد يمر وقت طويل قبل أن يستطيعوا الإختيار بين هذين الرقمين .مثل هذه التجارب على الكلاب وعلى تلاميذ المدارس يمكننا أن نوجهها على نحو سلوكي محض \_ معنى هذا أن نبحث استجابة جسمية لمنبه جسمي ، دون أن يتعين علينا أن نسأل أنفسنا عما إذا كان الكلب أو التلبيذ , يفكر ، .

غير أن الإســـتجابة لمنبه ليست فى ذاتها خاصية عميرة للمادة الحية . علياتها تومتر يستجيب لتياركهربى، والترمومتر يستجيب لدرجة الحرارة . أما ما يميز الحيوانات ، والعليا منها بصفة خاصة ، فهو ما يمكن أن نسميه و بالتعلم الذي قوامه تغيير استجابة لمنه معين نتيجة لا كتساب عادة من العادات . ثم إن هناك فارقاً كبيراً بين الحيوانات العلياو الحيوانات الدئيا من حيث القدرة على اكتساب العادات النافعة . فالدنانة تستمر إلى ما لانهاية في عاولتها النفاذ من لوح الزجاج ، بينها تتعلم القطة أو الكلب بسرعة كبيرة أن هذا مستجيل . ويتمثل جزء كبير من تفوق الكائنات البشرية على سائر الحيوانات في أن قدرتها أكبر من هذه على اكتساب العادات المتعددة والمركبة .

فهل يغطى هذا المبدأ كل ما نعنيه بقولنا والمعرفة المستمدة من الحبرة؟ هذا نفسي لم يخطر لى قط أنه يغطيها ، ولكنني أرب أنه قد يغطى من موضوع بحثنا أكثر مما نظن بطبيعتنا. فأنت إذاقلت كلمة «كلب» عندما ترى كلماً ، وإذا قلت كلمة وقطة ، عندما ترى قطة ، إتخذ هذا شاهداً على أنك « تعرف » الفارق بين القطة والكلب . ولكن من الواضح أنك تستطيع أن تصنع آلة تقوم بهذا . وإذا قلت إن الآلة « تعرف » أى شيء فسيعتقد الناس أنك إنما تتحدث حديثاً مجازياً . وكل من ليس فياسوفا مدمنا للسلوكية يكون مقتنعا بأن أشياء تقع في داخلنالا تحدث في داخل أى ما كينة . فأنت تعرف إذا كنت تعانى ألماً في أسنانك أنك تشعر بالألم . ولكنك تستطيع أن تصنع آلة تتأوه بل و تقول و هذا ألم لا يطاق » ، ولكنك أن تصدق مع ذلك أن الآلة تعانى ما تعانيه أنت عندما تشعر بألم في أسنانك .

ومن أهم الموضوعات التي تأثرت بمسألة ما إذا كان الإحساس علاقياً في صميمه – ذلك الموضوع المتصل بالنظرية المسماة «الواحدية المحايدة» (1) ذلك أنه طالما استبقينا فكرة « الذات »، فقد كان هناك كائن « عقلي ، ليس له شبيه على الإطلاق في العالم المادي. أما إذا كانت الإحساسات حوادث

ليست علاقية في صميمها ، فإن تكون في حاجة إلى أن نعدالحوادث العقلية والفيز يقية مختلفتين عن بعضهما للبحض اختلافا أساسياً ، و يصبح من الممكن أن نعد كلاً من العقل وقطعة المادة تركيبتين منطقيتين مشكلتين من مواد لا تختلف فيها يبها اختلافاً جوهرياً ، وفي بعض الأحيان تكون مادة واحسدة بالفعل. وقد أصبح من الممكن أن نعتقد أن ما يعده عالم وظائف الاعضاء مادة في المح مكون بالفعل من أفكار ومشاعر ، وأن الفارق بين العقل و المادة ليس إلا اختلافاً في طريقة التنظيم. وقد مثلت لهذا بتشبيه مدير مكتب البريد الذي يصنف الناس بطريقتين، إحداهما أبجدية والآخرى جغرافية . في الطريقة الأولى من التنظيم يكون جيران المر. ( فيالتصنيف ) هم أولتك الذين يقتربون منه في حروف الهجاء ، وفي الطريقة الأخرى يكونون هم الذين يسكنون في جيرته . وعلى نحو شبيه بهذا قديجمع إحساس مع عدد آخر من الحوادث في سلسة من سلاسل الذاكرة ، وفي هذه الحالة يبدو الإحساس جزءاً من العقل. أو أنه قد يجمع معسو ابقه السببية (١) ،وفي هذه الحالة يبدو جزءاً من العالم الفيزيق . هـذه النظرية تؤدى إلى تبسيط هائل . وقد سررت عندما تأكدت من أن التخلي عن فكرة . الذات ، قد أتاح لى أن أسلم مذا التبسيط، وأن المشكلة أعد التقليدية، مشكلة، علاقة العقل بالمادة قد حلت على نجو قاطع .

ومع ذلك فقد بقيت هنا لك اعتبارات أخرى فى ضوئها كانت نتائج النظرية أقل ملائمة . فهناك ثنائية هى ثنائية جوهرية فى أى صورة من صور المعرفة إلا ما بدا منها فى سلوك بدنى محض . ذلك أننا واعون دبه شىء ما ، ولدينا ذكرى «عن » شىء ما ، وعملية المعرفة بوجه عام متميزة عما نعرفه. وبعدأن استبعد ناهذه الثنائية من مجال الإحساس ، كان لابد أن تعاد

Causal antecedents (1)

من جديد على نحو ما . وأول صورة تنشأ بها المشكلة تتعلق . بالإدراك الجسيء. فهناك فارق من هذه الناحية بين الإحساسات المختلفة . فالروائح والطعوم والإحساسات البدنية كالصداع والمغص لاتوحى بهذه الثناتية بنفس القوة التي توجي بها إحساسات البصر أو اللمس أو السمع. ذلك أننا قبل أن نبدأ التفكيرفي هذه الإحساسات ننظر إلى مانري وما نسمعومانلس. من الأشياء على أنها أشياء تقع خارج ذواتنا ، ونحن لا نستطيع إلا بمجهود خاص أن نوجه انتباهنا إلى فعل الرؤية في مقابل ما نراه . ونحن لا مكننا بسهولة أن نزعم أن الكلب عندمايري أرنباً يقول انفسه ولدي الآن إحساس بصرى ، من المحتمل أن له سبباً خارجياً ، ولكن إذا صدق رأى جيمس وماخ ،فإنما يحدث في داخل الكلب عندما، يرى أرنباً ، ليس له إلا علاقة سببية وغير مباشرة بالأرنب. مثل هذا الرأى يقع من المرء موقع الغرابة ، وبسبب غرابته كنت بطيئاً إلى هذا الحدفي اعتناقه . إلا إنني أظن أن جماع النظرية التي تتعلق بأسباب الإحساس التي هي فيزيقية في جانب منها ، فزيولوجية في جانب آخر \_ هذه النظرية تجعل عالا مفرمنه أن نعد والإدراك الحسى، شيئاً أقل مباشرة بكثير عا يبدو لنا .

ويثير هذا الرأى من وجهة نظرية المعرفة ما أسئلة بالغة الصعوبة حول ما نعنيه و بالشاهد التجريبي ، (۱) ولقد استبدلت في كتابي و بحث في المعني والصدق ، الذي هو معنى إلى حد كبير بدراسة هذه المشكلة ما ستبدلت وبالمعرفة المباشرة، كلمة والملاحظة، (۱) التي قبلتها بوصفها حدا غير قابل للتعريف. وإن نصانستشهدبه من هذا الكتاب سيوضح هذه النقطة: وإفرض أنك تسير خارج بيتك في يوم مطير ، ثم ترى بركة من الماء تتجنبها . ليس من المحتمل أنك تقول لنفسك و توجد بركة ،

Empirical evidence (1)

Noticing (Y)

وسيكون من المستحسن ألا أخوض فيها ، . ولكن إذا سألك أحد من الناس و لماذا حدت عن البركة فجأة ؟ ، ، أجبت و لاننى لا أريد أن أخوض في تلك البركة ، فأنت هنا تعرف أنك قد أدركت إدراكا حسياً ، استجبت له استجابة ملائمة . وفي الحالة التي افترضناها تعبر عن معرفتك هذه بالالفاظ ولكن ماذا كنت تعرف ، وبأي معنى تعرف لو لم يوجه انتباهك إلى الامر سائلك ؟ كانت الحادثة قد انقضت عندما سألت ، ولقد أجبت مستوحياً ذاكرتك . أفيستطيع المرم أن يتذكر ما لم يعرف قط ؟ يتوقف ذلك على معنى كلمة و يعرف ، .

على أن كلمة « يعرف، كلمة بالغة الغموض. و «معرفة ، حادثة ماهي ـــ فى معظم معانى الـكلمة – واقعة مختلفة عن الحادثة التى تكون موضوعا للعرفة . واكن هناك معنى « للعرفة ، ، ليس فيه إذا ماوقعت لك خدة فارق بين آلخيرة وبين معرفتك بأنك تمر يخبرة ، وقد يقال إننا نعرف دائما خبراتنا الحاضرة ، لكن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك إذا كانت عملية المعرفة شيئا مختلفا عن الخبرة . لأن الخبرة إذا كانت شيئاً آخر غير معرفتنا بها ،كان زعمنا أننا نعرف دائما الخبرة إبان حدوثها يتضمن مضاعفة لامتناهية لكل حادثة . فأنا أشعر بالحرارة؛ هذه حادثة . وأعرف أنني شاعر بالحرارة؛ هذه حادثة أخرى. وأنا أعرف أنني أعرف أنني شاعر بالحرارة ؛ هذه حادثة ثالثة ، وهلم جرا إلى مالا نهاية ، وهو أمر محال . فعلينا إذن أن نقول إما أن خبرتي الحاضرة لاتتميز عن معرفتي بها أثناء حضورها ، وإما أننا — بصفة عامة — لانعرفخبراتنا الحاضرة . وأنا على الجلة أفضل أن أستعمل كلمة « يعرف ، بمعنى يتضمنأن فعل المعرفة مختلف عُما نعرفه، وأن أقبل النتيجة التي تترتب على هذا، وهي أننا ــ بصفة عامة ــ لا نعرف خبراتنا الحاضرة .

علينا إذن أن نقول إن رؤيتي للبركة شيء ، وأن معرفتي بأنني أرى بركة

شيء آخر . ووقد ، تعرّف و المعرفة ، بأنها و التصرف على نحو مناسب ، وهذا هر المعني الذي نقصده عندمانقول إن الحكلب يعرف اسمه، أو أن الحمام الزاجل يعرف طريقه إلى وطنه . وبهذا المعنى يكون قوام معرفى بالبركة هو انحرافي عنها . لكن هذا المعنى غامض لسببين هما : أن أشياء أخرى كان من الممكن أن تؤدى إلى انحرافي عن البركة ، ولأن كلمة و مناسب ، لا يمكن أن تعرّف إلا على أساس رغباتي . فلر بما كنت أريد أن أبتل لأنى أمنت على حياتي بمبلغ ضخم من المال، وحسبت أن الموت بالتهاب الرئة شيء ملائم ؛ وفي هذه الحالة يكون انحرافي عن البركة شاهداً على أنى ولم، أبصر البركة . زد على ذلك أن الأجهزة العلمية — بصرف النظر عن الرغبة — تبدى استجابة ملائمة لمنهات معينة، لكن أحداً لا يمكن أن يقول إن الترمومتر ويعرف » عندما يكون الجو باردا .

فا الذي لابد أن نفعله بالخبرة لكي نتمكن من معرفتها ؟ هناك أشياء شي عكنة . فقد نستعمل ألفاظاً تصفها ، وقد نتذكرها إما في شكل كلمات أو في شكل صور ، أو أننا قد ، نلحظها ، فحسب . لكن عملية « الملاحظة ، أمر تتفاوت درجاته ، ومن الصعب تعريفها ، ويبدو أن قوامها هو على وجه الخصوص عزل جانب من جوانب البيئة المحسوسة . فأنت تستطيع مثلا أثناء استهاعك لمقطوعة موسيقية – أن تلحظ عن عمد الدور الذي تؤديه الكهان فقط ، أما بقية اللحن ، فتسمعه – كما يقال – « لا شعورياً » . لكن لا أمل برجي من محاولتنا أن نضع معني محددا لكلمة « لا شعوري » . لكن ومن الممكن أن يقال – بمعني من المعاني – أنك تعرف خبرة حاضرة إذا ومن الممكن أن يقال – بمعني من المعاني – أنك تعرف خبرة حاضرة إذا كانت تثير فيك أي عاطفة مها بلغ خفو تها – أي إذا أرضتك أو لم ترضك أو إذا شوقتك أو أضجر تك ، أو إذا أدهشتك أو كانت هي ما توقعته بالضبط .

على أنهناك معنى هاما وتستطيع، ، بمقتضاه أن تعرف أي شيء موجود في مجالك الحسوس الراهن . فإذا قال لك أحد مر للناس و هل ترى الآن

صفرة؟ ، أو « هل تسمع صوتا؟ » ، فني أستطاعتك أن تجيب في ثقة كاملة حتى ولو لم تكن قد لاحظت الصفرة أو الصوت إلا حين سئلت . وفي إمكانك غالبا أن تكون على يقين من أن اللون الأصفر أو الصوت كان موجودا مقدما من قبل أن يلفت سائلك انتباهك إليه .

يبدو إذن أن أكثر أنواع المعرفة التي تقع فى خبرتنا اتصافاً بالمباشرة يتضمن حضورا محسوساً وزائد ، شيئاً آخر . لكن يبدو أن أي تعريف مضبوط الشيء الزائد الذى لابد منه قمين بأن يضللنا بفضل ضبطه ذاته ، ما دام الأمر غامضاً بطبيعته ، وما دام يتفاوت فى درجاته . فما ينقصنا (لتفسير المعرفة) هو ما يمكن أن نسميه والانتباه ، (۱) ، وهو فى جانب منه شحد لأعضاء الحس الملائمة ، وفى جانب منه استجابة وجدانية . إذ يكاديكون من المؤكدان الصوت المرتفع المفاجىء يجذب الإنتباه ، ولكن هذا ما يفعله أيضا أى صوت خافت له دلالة وجدانية .

وترتكز أى قضية تجريبية على حادثة أو أكثر من الحوادث المحسوسة التى لوحظت إبان وقوعها ، أو بعد وقوعها مباشرة عندما كانت ما ترال تشكل جزءاً من الحاضر الظاهرى . مثل هذه الحوادث ، سنقول عنها إنها و تعرف ، ، إذا ما لوحظت . ولكلمة . يعرف ، معانى كثيرة ، وهذا ليس إلا معنى واحداً من معانيها ، لكنه بالنسبة لأغراضنا من بحثنامعنى أساسى ». ( الصفحات ٤٩ — ٥١ ).

ويتضمن و الإدراك الحسى ، إذا ما قورن و بالإحساس ، \_ يتضمن العادة القائمة على الحبرة الماضية . إذ يمكننا أن نميز الإحساس بأنه ذلك الجزء من جماع خبرتنا الذي يرجع إلى المنبه وحـــده بمعزل عن تاريخنا الماضى . فهو نواة نفترضها نظريا في جماع الحادثة - أما الحدث السكلى ، فهو

دا ما تفسير ، فيه يضاف إلى نواة الإحساس زيادات تجتوى العادات . فأنت حينا ترى كلبا ، تكون نواة الإحساس بقعة لونية مجردة من كل ما يتضمنه تعرفك عليه من زيادات . وأنت تتوقع من البقعة اللونية أن تتحرك بالطريقة التي تميز السكلاب ، وتتوقع منها إذا أصدرت صوتا أن تنبح أو تزوم ولا تصبح كالديك . وأنت مقتنع بأنه من الممكن لمسها ، وبأنها لا تتلاشي في الهواء ، وإنما هي ذات مستقبل وماض ولست أعني أنك ، واع ، بكل هذه المعتقدات ، لكن مما يدل على إيمانك بها دهشتك إذا مرت الأمور على نحو آخر (غير الذي توقعت ) . تلك هي الزيادات التي تجعل من الإحساس إدراكا حسياً ، وهي أيضاً ما يؤدي إلى أن يكون من المحتمل أن يضللنا الإحساس . فقد يجعلك ، والت ديزني ، تظن أنك من المحتمل أن يضللنا الإحساس . فقد يجعلك ، والت ديزني ، تظن أنك من المحتمل أن يضللنا الإحساس . فقد يجعلك ، والت ديزني ، تظن أنك من العاضح أنها لابد أن تمشل ما يحدث عادة \_ أي أنها تفترض دائماً أن قو انين الطبعية ثابتة .

وثمة صورة أخرى من صور التنائية تنشأ فى الخيال والذاكرة . فأنا إذا تذكرت الآن ما حدث فى ظرف ماض ، كان من الواضح أن ما يحدث فى داخلى الآنشى مغاير الأحداث التى أتذكرها ، ما دامت الأحداث الأولى تحدث فى الحاضر ، والأخرى قدحدثت فى الماضى . فنى الذاكرة إذن شى مما يمكن أن نسميه علاقة بين الذات والموضوع . ويتطلب هذا تفسيراً دقيقا ولست أعتقد أن التفسير بمكن دون أن ندخل فى اعتبارنا فكرة والاعتقاد ، فأنا حين أنذكر ، أعتقد أن شيئاً ما قد حدث فى الماضى ، وأن الشى والذى حدث و يمثله ، بمعنى من المعانى ما يحدث الآن داخلى . والمشكلة الجوهرية هنا هى العلاقة التى تربط صورة (من صور الذاكرة) بأصلها الحسى السابق . فأنا أستطيع أن أتصور حجرتى ثم أدخلها فأجدها و تتفق ، مع صورتى البصرية لها . مثل هذه الخبرات تجعلنا نمنح صور الذاكرة شيئاً من الثقة ، البصرية لها . مثل هذه الخبرات تجعلنا نمنح صور الذاكرة شيئاً من الثقة ،

لكننا لا نمنحها من الثقة المطلقة ما نمنحه للإحساسات التي نلحظها ، لاننا اكتشفنا أحياناً أن الذكر مات تضللنا .

على أن هناك كلمتين قد استعملهما الفلاسفة كثيراً . هاتان الكلمتان هما «الوعى» و « الخبرة » . وكلتاهما فى حاجة إلىأن يعاد تعريفها ، أوبالأحرى إلى أن نعر فها (لأول مرة) لأنهما – بوجه عام – تستعملان كالو كانت معانهما واضحة .

فاذا يمكن أن نعنى عند ما نقول إن إنسانا أو حيوانا ، واع ، ، ولكن حجراً من الأحجار غير واع . هناك شيئان مختلفان من الممكن أن يكونا هما ما نقصده ، أولهما — وليس ثانيهما — قابل للملاحظة الخار جية . فأول ما نعنيه هو أن الإنسان أو الحيوان يسلك فى المستقبل على نحو لم يكن ليسلك عليه لو أن الحادثة موضوع الوعى لم تقع . وربما كان الأفضل أن نعد هذا تعريفا للخبرة . أما التعريف الثانى للوعى ، فسنستمده من علاقة والملاحظة ، . فأنا عند ما يحدث لى شىء ، قد ألاحظه وقد لا ألاحظه . فإذا لاحظته ، أمكن أن يقال عنى إنى « واع به ، فقوام الوعى — وفقا لهذا التعريف — هو معرفتى بأن شيئاً ما يحدث لى ، أو أنه قد حدث لى فى الماضى القريب المباشر . ويبقى علينا أن نبحث ما نعنيه بالمعرفة فى هذا التعريف .

◄ ويبدو لى أنه قدو لغى أهمية والخبرة ، مبالغة هائلة تحت تأثير الفلاسفة المشاليين . بل لقد وصل الأمر إلى أنه قد 'ظن أنه لا يمكن أن يوجد شيء لم يقع فى خبرة أو غير واقع فى خبرة ولست بمستطيع أن أجد سبباً واحداً أيا ماكان يبرر هذا الرأى ، بل ولا أجد سبباً يبررالرأى الذى يذهب إلى أننا لانستطيع أن نعرف أن هناك أشياء لانعرفها (فى خبراتنا). ولست أعتقد أن الرأى الذى أعارضه كان يمكن أن يزدهر لو أن الناس قد اهتموا بأن يكتشفوا ماذا يمكن أن تعنيه كلة والخبرة ، .



كان ذلك فى ١٩١٨ ـ كما لاحظت من قبل ـ عندما عنيت لأول مرة بتعريف و المعنى »، وبعلاقة اللغة بالواقع. وحتى ذلك الوقت ، كنت أعد اللغة وشفيفة »، ولم أبحث قط مقومات علاقتها بالعالم غير اللغوى أما أول نتيجة لتفكيرى فى هذا الموضوع ، فقد ظهرت فى المحاضرة و 1 من كتابى « تحليل العقل » .

كان أول ما خطر لى في غاية الوضوح ، لكن بدا لى أن جميع السابقين من الكتاب في هذا الموضوع قد تجاهلوه بصورة غير لائقة . كان هذا هو أن الكلمة مدرك كلى ، حالاته الجزئية هي المناسبات التي تقال فيها حالة من حالات الكلمة الجزئية أو تسمع أو تكتب أو تقرأ. ولقد أدرك الذين يتفلسفون حول المدركات الكلية أن الكلي مدرك كلى ، لأن هناك كلابا كثيرة ، ولكن فاتهم أن يلاحظوا أن كلمة . كلب » هي الأخرىمدرك كلي بالمعنى نفسة تماما . أما الذين أنكروا المدركات الـكلية، فقد كاوا يتحدثون دائما كما لو كان هناك كلمة واحدة تنطبق على جميع الحالات الجزئية . وهذا مضاد تماما للواقع · إذا أن هناك ما لا يحصى من الحالات الجزئية لكلمة «كلب ، ولكل حالة من حالات كلمة «كلب، علاقة معينة بكل فرد من أفراد الكلب. لكن الكلمة نفسها ليس لها إلا ذلك الوضع الميتافيزيقي (أيا ما كان هذا الوضع) الذي يتصف به ذلك الكلب الأفلاطوني القابع في السهاء. هذه الحقيقة هامة مادامت تجعل الكلمات أقل أحتلافا بكثير ما كنا نعتقد عن الأشياء التي « تعنيها ». ويصبح من الواضح أيضا أن المعنى » لا بد أن يكون علاقة بين حالة فردية من حالاتكلمة،وبينحالةفرديةمن حالات ما تعينه هذه الـكلمة. معنى هذا أنك إذا أردت أن تشرح معنى كلمة وكلب ،

فعليك أن تبحث الحالات الجزئية التي ينطق فعرام ككلمة ، ثم ترى على أى نحو تقوم العلاقات ينهاو بين الاحضاء الجزئية لجنس الكلاب

وفى محاولتى تعريف «المعنى» ، اتبعت ـ كما هو الحال فى ميادين أخرى ـ أتبعت خطة التقدم في البحث إلى أقصى ما أستطيع على أساس مبادى وسلوكية متوقعاً في الوقت ذاته أن يتبين لي في آخر الأمرأن هذه المبادي. غير كافية . ومن الجلي أن الطفل يكتسب عادة استعمال كلســـة وكلب ، في مناسباتها الملائمه تماماً كما يكتسب أي عادة أخرى. فهو كثيراً ما يسمع غيره ينطق بكلمة «كاب» ، بينما يكون انتباهه موجهاً إلى كلبما. وعن طريق عملية التقريب المألوفة، يصبح الكلب بمرور الوقت شيئاً يحفزه إلى أن يقول «كلب». كما أن سماعه للفظة «كلب » بجعله يتوقع أن يرى كلباً أو بجعله يبحث عنه . وعندما يكتسب هاتين العادتين ، يمكننا أن نقول إن الطفل يعرف معنى لفظة «كلب». ولا يعني هذا أن في داخل الطفل حالة عقلية قوامها تعريف كلمة دكلب ، . ولكن هذا يعنى فقط أنه اكتسب أسلوبين من أساليب السلوك ، أحدهما يؤدى من الكلب إلى حالةجزئية من حالات كلمة «كلب»، والآخر يؤدى من حالة جزئية من حالات الكلمة إلى حالة جزئية من حالات جنس الـكلاب. وعندما يكتسب الطفل هاتين العادتين، يستطيع أن يتحدث على نحو صحيح . وهو \_ بقدر ما يتعلق الأمر بلفظة «كلب ، \_ لا يحتاج إلى شيء أكثر من ذلك إلى أن يصير مؤلفاً للقواميس.

ولسنا فى حاجة \_ فيها يتصل بما يمكن أن نسميه «بالكلمات الشيئية (۱) » \_ إلى شى. أكثر من ذلك فى تعريفنا المعنى . إذ أن قولنا إن كلمة «كلب» تعنى كلباً (فى عالم الواقع) مرادف تماماً لقولنا إن هاتين العادتين قد تم اكتسابهما ويمكننا أن نسمى هاتين العادتين بأنهما على التوالى فهم إيجابى

وفهم سلبي للكلمة. و بتمثل " م الإيجابي للكلمة في نطق الكلمة بمحضر من الكلب، أما الفهم السلبي لها، فيتمثل في توقعك كلباً أو بحثك عنه عندما تسمع لفظة دكلب، إلا أن الفهم السلبي يسبق الفهم الإيجابي في تاريخ ظهوره، وهو غير مقصور على الكائنات البشرية ، فالحيل والكلاب تتعلم كيف تفهم بعض الكلمات فهما سلبياً . أما البغاوات فهي على العكسمن ذلك \_ يمكن أن تنطق بالالفاظ ، لكنها لا تظهر مايدل على أنها تعرف ما تعنيه . ولقد قدمت التعريف التالي للمقصود من استعمال عبارة واستعمالا صحيحاً ، ونفس الموضع السابق ، صفحة ١٩٨٨):

« يكون استعمال كلمة ما « استعمالا صحيحاً » إذا تأثر بها المستمع العادى على النحو المقصود من استعمالها . وهذا تعريف سيكولوجى ، وليس تعريفاً أدبياً « لصحة الاستعمال » . ذلك أن التعريف الادبى يستبدل بالمستمع العادى شخصاً ذا ثفافة عالية كان يعيش منذ زمن بعيد . فالغرض من هذا التعريف هو جعل الكلام أو الكتابة على نحو صحيح شيئاً عسيراً .

إن علاقة كلمة ما بمدلولها هي بمثابة قانون سلبي يتحكم في استعبالنا لها ، وفي تصرفاتنا عندما نسمع أحداً يستعملها ، فليس هناك من سبب يدعونا الى افتراض أن الشخص الذي يستعمل كلمة ما استعبالا صحيحا يعرف كذلك تحليلها ،مثله في ذلك مثل الكوكب الذي يتحرك على نحو صحيح ولا يعرف قوانين كبلر ، .

والشيء الجوهري في فهمنا للكلمة الشيئية هو أن الكلمة تشارك مدلولها في بعض خواصه . فإذا أيقظتك في منتصف الليل صرخة تقول و النار !،، فإنك تسلك على نحو ما تسلك لو أنك شممت رائحة الاحتراق هناك بطبيعة الحال فروق بين الكلمة وبين ما تعنيه . فكلمة النار لايمكن أن تسبب لك الإحساس بالحرارة ، أو تؤدى بك إلى الموت ، ذلك أن ما يتضمنه تعريفنا للكلمة هو أوجه الشبه السببية لا الفروق السببية .

غير أن تعريفنا الذي تقدم وللمعنى،،وإن كنت أعتقد أنه تعريف

صحيح - إلى هذا الحد ـ لايستنفد بحال موضوع « المعنى » السبب واحد هو أنه لا ينطبق إلا على الكلمات الشيشة فأنت تستطيع أن تصطحب طفلا إلى حديقة الحيوان ، وتقول له « نمر » أثناء مشاهدته هذا الحيوان . لكن لا توجد حديقة حيوان بمكنك فيها أن تريه معنى « أفعل التفضيل » . ثم هناك قصور آخر في النظرية السالفة ، هو أنها ليست كافية إلا فيها يختص بالاستعمال الإخبارى (۱) أو الإستعمال التعجي (۱) للكلمات . فهي مالم يضف إليها ما يكلها لا تفسر استعمال الكلمات في القصص أو في التحيل أو في الرغبة أو الأمر . صحيح أن الإستعمال الإخباري هو على وجه الخصوص الرغبة أو الأمر . صحيح أن الإستعمال الإخباري هو على وجه الخصوص أو ين نظرية المعرفة ، لكن الاستعمالات الآخرى مهمة بدورها في مجالات أخرى . وسأقتس في هذا الصددما يلي من كتاب والمعرفة الإنسانية ، (صفحة ۸۵) :

«أعتقد أننا نستطيع أن نفرق بين الإستعبالات الأولية للكلمة على أساس أنها استعبال إحبارى ، واستعمال أمرى (٢) واستعبال استفهامى (١) فعندما برى الطفل أمه قادمة ، قد يقول « أمى » ، وهذا هو الإستعبال الإخبارى . وعندما يريدها ، ينادى «أمى! » ، وهذا هو الاستعبال الأمرى ، أما عندما تتنكر الآم فى زى ساحرة ، ويتمكن الطفل من أن ينفذ من قناعها فيعرفها ، فقد يقول «أمى؟ » ، وهذا هو الاستعبال الإستفهاى . ولابد أن يجىء الاستعمال الإخبارى أول استعمال فى عملية اكتساب اللغة ، مادام ارتباط الكلمة بالشيء الذي تدل عليه لا عكن أن ينشأ إلا بحضور كليها في وقت واحد ، لكن سرعان ما يتلوه الاستعمال الأمرى . وهذا ذو صلة بيحثنا لما نعنيه بقولنا «التفكير فى» موضوع ما . فن الواضح أن الطفل الذى تعلم لتوه أن بدعو أمه ، قد وجد التعبير اللفظى عن حالة تعرض لها مراراً تعلم لتوه أن بدعو أمه ، قد وجد التعبير اللفظى عن حالة تعرض لها مراراً

Indicative use (1)

Exclamatory use (Y)

Imperative use (\*)

Interrogative use (1)

من قبل، وأن هذه الحالة كا نت مرتبطة بأمه، وأنها أصبحت الآن مرتبطة بكلة وأمى! ». أما قبل اكتسابه اللغة، فلم يكن من الممكن نقل حالته إلى الآخرين إلا بصورة جزئية. فقد كان فى استطاعة الراشد الذى يسمع صياحه أن يعرف أنه يريد شيئاً ما، لكنه كان عليه أن يحدس ماذا يريد على وجه التحديد. لكن كون كلمة وأمى! » تعبر عن حالته يدل على أن حالته حتى قبل اكتسابه اللغة - كانت مرتبطة بأمه عن طريق علاقة تسمى والتفكير فى ». وهذه علاقة لاتوجدها اللغة، وإنما هى تسبق اللغة فى تاريخ ظهورها، وكل ما تؤديه اللغة هو أنها نجعل من الممكن نقلها إلى الآخرين

ويميل الفلاسفة والمولعون بقراءة الكتب من الناس إلى أن يحيوا حياة تتحكم فيها الألفاظ ، بل وينسون أن وظيفة اللغة الأساسية هي أن تكون على صلة من نوع أو آخر بالوقائع التي هي غير لغوية على وجه العموم. وقد ذهب بعض المحدثين إلى الحد الذي قالوا فيه إننا لا ينبغي لنا أن نواجه الكلمات بالوقائع، وإنما ينبغىأن تحياالكلمات في عالم حالص مكتف بذاته حيث لاتقارن إلا بغيرها من الكلمات. فأنت إذا قلت والقطة حيو ان من آكلة اللحوم، لا تعني أن القطُّط الموجودة بالفعل تأكل اللحم الموجود ما لفعل، وإنما تعنى فقط أن القطة في كتبعلم الحيو ان تصنف بين آكلة اللحوم. ويقول هؤلاء المؤلفون أن محاولتنا مواجهة اللغة بالوقائع مميتافيريقاه، وعلى هذا الأساس يحكمون عليها بالبطلان.وهذه نظرية من تلك النظريات التي هي من البطلان محيث لايمكن أن يعتنقها إلا المثقفون جداً من الناس. غير أن ما يجملها باطلا على وجه الخصوص هو عماها عن موضع اللغة في عالم الواقع. فاللغة تتألف من ظواهر محسوسة كما هو فى الحال بالضبط فى عملية الآكل أو في عملية المشي ، وإذا كنا لا نستطيع أن نعرف شيئاً عن الوقائع، فلن نستطيع أن نعرف ما يقوله الآخرون، أو حتى مانقوله نحن. فاللغة كسائر أساليب السلوك المكتسبة تتكون من عادات نافعة ، وليس

فيها شيء من الإلغاز الذي طالما أحيطت به وليس فى هذه النظرة الخرافية إلى اللغة ، هذه النظرة الى الحدرت إلينا من عصور ماقبل التاريخ \_ أقول ليس فيها أى جديد :

خرافية . فالرجل الذي كان يعرف اسم عدوه ، كان يستطيع عن طريقه أن يستعين عليه بالقوى السحرية . ونحن مازلنا نستعمل عبارات مثل ، باسم القانون » . ومن اليسير أن نستشهد بعبارة «في البدء كانت السكلمة » وهذه النظرية تقوم عليها فلسفات أفلاطــون وكارناب ومعظم من يتوسطها من الميتافيزيقيين» ( « بحث في المعنى والصدق» ، صفحة ٢٢ ) .

وفى كتاب « تحليل العقل » ناقشت القضية التى ترى أن «مادة» الحوادت العقلية تتألف بأسرها من إحساسات وصور . ولست أدرى ما إذا كانت هذه القضية صادقة ، ولكنى مازلت مقتنعاً بأن كثيراً من استعمالات اللغة لا يمكن تفسيرها إلا بالإستعانة بالصور . غير أن السلوكيين يرفضون التسليم بالصور لانها لا يمكن أن تلاحظ من خارج . لكن هذا يسبب لهم صعوبات عندما يحاولون تفسير الذاكرة أو الخيال وقد حسبت عندما كتبت « تحليل العقل »أنه من الممكن أن نقدم تفسير أسلوكياً للرغبة ، لكنى أصبحت أشك الآن أكبر الشك فيما يتصل بهذه الفكرة . بيد أنني مازلت متمسكا بكل ماقلته في ذلك الكتاب عن ضرورة الصور في تفسير استعمال الكلمات استعمالا يتعلق بأشياء ليست حاضرة أمام الحس .

وقد لخصت المقومات الني يتقوم بها فهم كلمة شيئية تحت سنة عناوين .
(١) استعمال الكلمة كما يجب في مناسبات ملائمة تحت ظروف محيطة ملائمة (٢) التصرف على نحو ملائم عندما تسمعها ، (٣) ربط الكلمة بكلمة أخرى .
(ولتكن في لغة أخرى مثلا ) ـ لهانفس التأثير الملائم في السلوك ، (٤) ربط الكلمة في حالة تعلمها بشيء أو بأشياء هوأو هي ما تعنيه ، (٥) إستعمال

البكلمة لوصف أو استدعاء صورة من صور الذاكرة، (٦) إستعمال الكلمة لوصف أو ابتكار صورة من صور الحيال. وقد قررت هذه النقاط الست كاوكانت تنطبق على الكلمات عامة ، لكنها فى واقع الآمر لا تنطبق دون تعديل على السكلمات التى ايست شيئية

إلا أن مشكلات جديدة تنور حالما ننتقل إلى النظر فى الجمل و الكلمات التى لا يمكن أن نستعملها استعمالاذا دلالة إلا بوصفها أجزاء في جمل فأنت تستطيع أن تستعمل كلمات من قبيل « نار » أو «ثعلب» على نحو تعجبى دونما حاجة إلى أن تضعها في جمل ، لكن هناك عدد ضخم من الكلمات التى لا يمكننا أن فستعملها هكذا بمفردها ، خذ جملة من قبيل « الأرض أكبر من القمر» . فكلمة وأل » وكلمة «من لا تكون لها دلالة إلا إذا كاننا أجزاء فى جمل . فقد يشك المرء فى هذا بالنسبة لكلمة « أكبر » . فأنت إذا كنت تنظر إلى الجياد ، ورأيت فجأة فيلا ، قد متعجبا «أكبر » . فأنت إذا كنت تنظر إلى سوف، نعتبر هذا بمثابة إضمار (١) . وكون بعض الكلمات تتضمن جملا بحعل من المستحيل عليناأن نخطو بتحليل المعنى خطوة أخرى مالم نبحث أو لا الجمل أو على الأقل ماهى الحوادث العقلية التى يعبر عنها بالجمل .

وقد بدأت أحار بشأن الجمل عندما كنت أكتب « أصول الرياضيات» وفى ذلك الوقت كانت وظيفة الأفعال هى التى تعنبى على وجه الخصوص. فإن ما بدا لى مها آنذاك هو أن الفعل يخلع الوحدة على الجملة. فالجملة « ا تكون أكبر من ب ، جملة مركبة مادامت تشتمل على كلمات عدة . وقد بدا لى من الواضح - كا لا زال يبدو لى ـ أن هناك تركيبا مطابقا لهذا التركيب فى الواقعة التي تجعل الجملة صادقة ، إذا كانت صادقة ، وبالإضافة إلى هذه الوحدة المركبة ، تتصف الجملة بخاصية أخرى هى ثنائية الصدق والكذب و لهذين السبين ، كانت المشكلات التي نواجها فى تفسير دلالة الجمل هى أصعب وأهم فى نفس الوقت مما نواجهه فى تعريفنا للكلمات الشيئية من مشكلات .

على أننى لم أتناول وفي تحليل العقل، هذه المشكلات تناولاو افيا على الإطلاق، ولكننى حاولت في محث في المعنى والصدق، أن أقدم تفسيرات كافية في هذا الميدان.

ولست أظن أن في إمكاننا تأليف نظرية في الصدق والكذب، يمكن التسليم بها دون بعض الإفتراضات التي يعتبرها كثير من الفلاسفة المحدثين ميتافيريقية بصورة خير لائفة . إذ أني أعتقد أن المر الابد وأن يقرر أن دناك، وقائع ، ، وأن ، الصدق، قوامه علاقة من نوع معين بالوقائع ، بينها الكذب قوامه علاقة من نوع آخر بها . كما أني أرى أن ذلك النوع من اللا أدرية المنواضعة التي تزعم أننا لا نعرف الوقائع مطلقاله أرى أنها باطلة . لأن الزعم بأنى لا أعرف حينها أحس ألما ، أو عندما أسمع صوتا أو عندما أرى الشمس بأنواقع . زد على ذلك أن أكثر أتباع هذا الرأى الذي أفند، حماسة سيسلمون بانواقع . زد على ذلك أن أكثر أتباع هذا الرأى الذي أفند، حماسة سيسلمون معى بأن الجمل تتكون من كلمات ، ولا يمكنهم أن ينكروا بوجه حق أن نطقنا بجملة أو سمعنا إياها واقعة من ذلك النوع الذي يعدونه غير قابل للعرفة ، فاللغة صورة من صور السلوك الجسمي مثل المشي أو الأكل أو الشرب ، والذي لا يمكننا كذلك أن نعرفه عن المشي أو الأكل أو الشرب أيا ماكان لا يمكننا كذلك أن نعرفه عن المشي أو الأكل أو الشرب أيا ماكان لا يمكننا كذلك أن نعرفه عن المشي أو الأكل أو الشرب أيا ماكان لا يمكننا كذلك أن نعرفه عن المني أو الأكل أو الشرب

ويمكننا أن نرى فى العالم أن هناك أشياء مركبة عديدة. وقد اتكون هناك أشياء غيرمركبة ، لكن ليسمن اللازم أن نتخذراً يا فى هذا الموضوع. وعندما تكون الأشياء مركبة ، تكون مؤلفة من أجزاء بينها علاقات . فالمنصدة تتكون من سيقان وسطح علوى . وتتكون السكين من مقبض ونصل. فالوقائع بالمعى الذى أستعملها فيه تتكون دائماً من علاقات بين أجزاء من كل ، أو من صفات لأشياء مفردة . أو أن الوقائع باختصار هى كل ما هو موجود أياماكان فيا عدا ماكان بسيطا بساطة كاملة (هذا إذاكان

هناك شيء من هذا القبيل). وإذا ما ارتبط شيئان بعلاقة فما بيهما. ألفا معاً كلا مركباً من الممكن أن نعده شيئاً واحدا . ومن الأوفق أن نستعمل كلة «واقعة، لنعمر ما عن اللعلاقة القـــائمة بين أجزاء الـكل/ بعد تحليها بدلا من أن نعبر بها عن المركب المؤلف من هذه الاجزاء. وتعبر الجمل عن هذه العلاقات عندما تكون صادقة ، وتعجز عن التعبير عنها عندما تكون كـاذبة . وكل الجمل التي تتكون من أكثر من كلمة واحدة. نستعملها بطريةة تفتيتية \_ كل هذه الجمل تتضمن قدرا من التحليل لمركب من المركبات . وإذًا كان لعدد من المركبات مقوم مشترك فيها بينها جميعاً.. فيها بينها جميعاً . خد على سدل المثال ــ الجمل الآتية : «كان سقراط حكما »، «كان سقراط أثبنيا » ،«كان سقراط بحب أفلاطون » ، « شرب. سقراط السم ، .كل هذه الجمل تحتوى كلمة « سقراط » ، وكل الوقائع التي · تجعلها صادنة تحتوى الرجل المدءو سقراط بوصفه مقوما من مقوماتها . وهذا هو مانعنيه عندما نقول إن هذه الجــــل « عن » سقراط. فسقراط من ضمن الوقائع التي تجعل هذه الجمل صادقة بوصفها كلالم يحدث فيه تحليل لكن سقراط نفسه كان بطبيعة الحال مركبا . ويمكننا أن نبى جملا أخرى تثبت فيها هذا التركيب، كما نقول مُثلاً « كان سقراطِ أفطس الأنف . أو «كان لسقر اط رجلان». فمثل هذه الجمل تحلل كلا معينا . أما إلى أى حد يمكننا أن نتقدم بالتحليل في أي وقت بعينه من الأوقات ، فإن هذا يتوقف على حالة العلم في ذلك الوقت. والصورة التي ترتبط بها مقومات كل من الـكليات هي مايكون قوام «بناء » هذا الـكل. وهنا سأستشهد بالفقرة التالية من « المعرفة الإنسانية » ( الصفحات ٢٦٧ – ٢٦٩ ):

و إن عرضنا لبناء شيء من الأشياء معناه أن نذكر أجزاءه ، والطرق التي ارتبطت بها فيما بينها . فإذا كنت تتعلم التشريح ، قد تتعلم أولا أسماء

العظام المختلفة وأشكالها . ثم تتعلم بعد ذلك إلى أى موضع تنتمى كل عظمة فى الهيكل العظمى . حينئذ تعرف بناء الهيكل العظمى بقدر ما فى إمكان التشريح أن يقول عنه . لكنك لن تصل إلى نهاية لما يمكن أن يقال عن البناء بالنسبة للهيكل العظمى . فالعظام مكونة من خلايا ، والحلايا مكونة من جزيئات، وكل جزىء له بناء ذرى تختص بدراسته الكيمياء . كما أن الذرات ذات بناء يدرس فى الفيزياء وعندهذا الحدينهي العلم بمعناه الحقيقي بتحليله، لكن ليس هناك من سبب يدعونا إلى أن نفترض أن التحليل إلى ما هو أبعد من ذلك مستحيل . ولسوف يكون لدينا متسع لكى نقتر ح تحليل الكائنات الفيزيقية إلى تركيبات من الحوادث ، بلوقد يكون من الممكن ـ كما سأحاول أن ثبت ـ أن نعتبر الحوادث ذات بناء ، ويكون اعتبارنا هذا ذا فائدة .

ثم لننظر في مثال مختلف بعض الشيء من أمثلة البناء ، ألا وهو الجل . الجميلة ساسلة من كلمات يتم ترتيبها بعلاقة قبل و بعد إذا نطقت ، و بعلاقة من اليمين إلى اليسار إذا كتبت . لكن هذه العلاقات ليست في واقع الأمر علاقات بين كلمات ، لكنها علاقات بين « حالات جزئية ، من حالات كلمات . فالمكلمة ليست إلا فئة من أصوات متشابة ، لكل صوت منها نفس المداول، أو يكاد يكون له نفس المدلول ، ( سأقتصر بغية التبسيط على الحديث في مقابل الكتابة ) . والجملة أيضا هي فئة من أصوات ، ما دام يستطيع نطق الجملة ذاتها كثير من الناس . فالذي علينا أن نقوله إذن ليس هو أن الجملة رمنية من الأصوات ، ولكن هو أن الجملة فئة من الأصوات ، كل صوت منها يتكون من سلسلة من الأصوات في تعاقب زمني سريع ، وكل صوت منها يتكون من سلسلة من الأصوات في تعاقب زمني سريع ، وكل صوت من هذه الأصوات الأخيرة هو حالة جزئية من حالات كلة . (وهذه عوصة عيزة للجملة ، ولكنها ليست عميزا كافياً لها ، وهي ليست كافية لأن بعض تسلسلات الكلمات ليست بذات دلالة ) . على أني لن أتمهل لبحث بعض تسلسلات الكلمات ليست بذات دلالة ) . على أني لن أتمهل لبحث الفارق بين أجزاء الحديث المختلفة ، لكني سأو اصل السير منتقلا إلى المرحلة الفارق بين أجزاء الحديث المختلفة ، لكني سأو اصل السير منتقلا إلى المرحلة الفارق بين أجزاء الحديث المختلفة ، لكني سأو اصل السير منتقلا إلى المرحلة الفارق بين أجزاء الحديث المختلفة ، لكني سأو اصل السير منتقلا إلى المرحلة الفارق بين أجزاء الحديث المختلفة ، لكني سأو اصل السير منتقلا إلى المرحلة الفارق بين أجزاء الحديث المختلفة ، لكني سأو اصل السير منتقلا إلى المرحلة المناه المناه المناه المناه المناه المنتقلة المناه المناه المناه المناه المناه المنتقلة المناه المناه المناه المنتقلة المناه ا

التالية من مراحل التحليل، والتي لا تنتمى إلى علم بناء اللغة (١)، ولكن إلى علم الصوتيات(٢). فكل حالة جزئية من حالات كلة هى صوت مركب، أجزاؤه هى الحروف المفردة (هذا إذا افترضنا أبجدية صوتية). وتمة مرحلة أخرى بعد مرحلة التحليل الصوتى هى: تحليل العملية الفزيولوجية المركبة التي تتمثل فى نطق حرف مفرد أوسماعه. وبعدالتحليل الفزيولوجى، يوجد تحليل الفيزياء، ومن هدذه النقطة فصاعدا يتقدم التحليل كا رأينا فى حالة العظام...

وليس ثمة أى خطأ فى عرض للبناء يبدأ بوحدات نكتشف فيها بعد أنها هى ذاتها مركبات. إذ يمكننا \_ على سبيل المثال \_ أن نعر ف النقاط بأنها فئات من حوادث. لكن هذا لا يبطل أى شىء فى الهندسة التقليدية، التى كانت تعد النقاط بسائط. ذلك أن كل عرض للبناء مر تبط بوحدات بعينها نعدها مؤقتا كما لو كانت مجردة من البناء . ولكن علينا ألا نفترض مطلقا أن هذه الوحدات سوف لا يكون لها فى سياق آخر بناء من المهم أن نتعرف عليه ».

قد ُ ينطق بجملة فى صيغة الإخبار لأن قائلها يؤمنها ، أو لأنه يرجو أن تثير فعلا أو عاطفة ما فى سأمعها . وقد بينت من قبل أنه إذا قال ممثل و إنه أنا هاملت أمير الدنمرك ، ، لم يصدقه أحد ، لكن أحداً لا يعتقد أنه يكذب وهذا يوضح لنا أن الصدق والكذب لا يتعلقان إلا بالجمل التى تعبر عن اعتقاد ، أو التى يقصد بها أن تؤدى إلى اعتقاد . والجملة لا تكون مهمة فيا يتصل بالصدق والكذب إلا من حيث هى حاملة لاعتقاد . ومن البين أن المعتقدات إذا لم تكن معقدة ، فإنها يمكن أن توجد (فى نفس معتنقها) دون استعال الالفاظ . وهكذا نخرج من نطاق المجال اللغوى ، ونضطر إلى أن

Syntax (1)

Phonetics (Y)

نبحث أولا المعتقدات التى لم تنخذ صورة الـكلام ، ثم نبحث علاقة هذا النوع من المعتقدات بالجمل التى يمكن أن تعبر عنها .

إلا أن الاعتقاد ليس مدركا عقلياً محدداً ، بسبب ما هنااكمن اتصال بين الحيو انات الدنيا والإنسان. فالحيو انات تظهر من أساليب السلوك ما بمكننا أن نفسره على أنه يتضمن هذا الإعتقادأوذاك. ولكنما يعنينا ـ في الوقت الذي يجب أن نضع هذا نصب أعيننا ــ هو المعتقداتِ الإنسانيةِ على وجه الخصوص كما نعرفها من خلال خبراتنا ذاتها . وأبسط أنواع الاعتقاد هي وحدها التي يمكن وجودها دون استعمال للألفاظ · فكلنا نعتقد أن نسبة محيط الدائرة إلى قطرها تساوى ٢٠١٤١٥٩ بالتقريب، ولكنى لا أُدرى كيف يمكن لهذا الإعتقاد أن يوجد دون لغة . بيد أن هناك من المعتقدات ما يسبق في تاريخه ظهوراللغة. فأنت حينها ترى كلباً ، قد تقول «كلب» ، وبهذا تعطى لاعتقادك تعبيراً لفظياً . أما القطة التي ترى كلباً ، فتعبر عن اعتقادها على نحو مختلف : يقف شعرها ، و تقوس ظهرها ، و تفح . هذا تعبيرعن اعتقاد لايقل في شيء عن استخدامك كلمة «كلب » . والشيء نفسه ينطبق على الذاكرة . فأنت إذا كنت قد سمعت لتوك قصفاً عالياً للرعد ، تصبح في حالة تعبر عنهـا إذا استعملت الألفاظ بجملة هي : «كان هناك تواً قصف عال للرعد » . لكنك تؤمن بما تعبر عنه هذه الجملة ولو لم ترد إلى ذهنك أي ألفاظ . « الاعتقاد \_ كما أفهم من هـذه الكلمة \_ هو حالة بعينها من حالات الجسم أو العقل أو كليهما معاً . ولـكي نتجنب كثرة الـكلام ، سأسميها حالة من حالات كائن عضوى ، وسأتجاهل التفرقة بين العوامل الجسمية والعوامل العقلية ، ( « المعرفة الإنسانية »، صفحة ١٦١ ) . وأستطرد فأقول : « إن أى حالةمن حالات كائن عضوى قوامها اعتقاد شيء ما ، يمكن من الناحية النظرية أن نصفها وصفاً كاملا دون أن نذكر هذا الشيء . فأنت إذا كنت تعتقد أن « سيارة قادمة » ، فإن قوام اعتقادك هو حالة بعينهـا من حالات العضلات وأعضاء الحس والانفعالات كلهاــ ربما ــ مع بعض الصور البصرية . كلهذا، وكل المقومات التى قد يتألف منها اعتقادك أياً ماكانت، يمكن نظرياً في يصفه وصفاً كاملا عالم سيكولوجي، وعالم فزيولوجي يعملان معادون أن يقتضيهما هذا أن يذكرا أى شيء خارج عقلك وبدنك، إن نطقنا بحملة تلائم مقتضى الحال ليس سوى حالة من حالات العقل والجسم التى تكون قوام الإعتقاد . ويستمد التعبير اللفظى أهميته من أنه يمكن نقله إلى الآخرين ، ومن أنه أكثر قابلية للضبط من أى حالة غير لفظية تتضمن نفس الاعتقاد .

## الفَصْلُالرَابِمُعَشِرٌ الـكليات، و الجزئيات، وأسماء الأعلام

شغلت المشكلات المتصلة بالكليات ، والجزئيات ، وبموضوع أسماء الأعلام الذي هـو على ارتباط وثيق بها \_ أقول شغلت قدراً كبيراً من تفكيري منذ تخليت عن المنطق الواحدي . على أن هذه المشكلات قديمة في واقع الأمر قدم أرسطو على الأقل . ثم إنها قد شغلت جزءاً كبيراً من تأمل المدرسيين في العصور الوسطى ، الذين ما زال عملهم في هذا الصدد جديرا بالاعتبار الجاد . وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كانت الخلافات حول الوضع الميتافيزيقي والسيكولوجي للكليات من أهم مواضع الجدل بين فلاسفة القارة الأوربية وبين التجريدين من أهم مواضع الجدل بين فلاسفة القارة الأوربية وبين التجريدين على شكل حكاية خرافية (عدد ٢ ، عام ١٩٤٦ ، الصفحات ٢٤ \_ ٢٥ ):

«حدث ذات يوم أن لفيفا من الفلاسفة الذين ينتمون إلى مدارس مختلفة كانوا يسافرون في منطقة بعيدة عن العمران من القارة الأوربية ، ووجدوا فندقاً متواضعاً ، وأمروا أن يعد لهم الطعام ، فوعدهم صاحب الفندق بأن يأتيهم بشريحة من لحم البقر . لكن الشريحة عندما جاءتهم لم تكن مثيرة للشهية . فكان أن استدعى فيلسوف من الفلاسفة – وهو تلميذ من تلامذة هيوم ، ورحالة ذو خبرة – استدعى صاحب الفندق وقال له «هذه الشريحة ليست من لحم البقر ولكنها من لحم الخيل » . ولم يكن الفيلسوف يعلم أن صاحب الفندق قد مرت به أيام أفضل ، ولكنه أهمل شئونه ، واتضع مكانه في الدنيا لإخلاصه للفلسفة . لذلك ذهل الفيلسوف عندما أجابه الرجل قائلا « يدهشني باسيدى أن أسمعك تقول شيئاً الفيلسوف عندما أجابه الرجل قائلا « يدهشني باسيدى أن أسمعك تقول شيئاً

تؤمن بأنه فارغ من المعنى . • فلحم البقر » و • لحم الخيل » — وفقاً لمذهبك — ليست سوى ألفاظ ، ولا تدل على شيء في العالم غير اللغوى . فالنزاع بيننا إذن ليس إلا نزاعاً حول ألفاظ . فإذا كنت تفضل عبارة «لحم الخيل » ، فها و نعمت . لكننى أجد عبارة « اللحم البقرى » أكثر إدراراً للربح » .

دفعت هذه الإجابة جميع الفلاسفة إلى الكلام في الحال. قال أحد تلامذة « روسلين ، Roscelin » (أ) : « صاحب الفندق على حق . « فلحم البقر » . و « لحم الخيل » ليست سوى أصوات ينطق بها فم إنسان · وليس من بينها صوت واحد يمكن أن يدل على هذه القطعة الكريهة من اللحم الجاف . . لكن واحداً من الأفلاطو نيين قال محتجاً , هذا هراء . هذه الشريحة ليست سوى قطعة من حيوان كان أثناء حياته نسخة من الحصان الأبدى الذي في السماء، وليست من التور الأبدى. وعلق فيلسوف من أتباع أوغسطين. قائلاً « لحم البقر ، ولحم الخيل ليست سوى أفكار في عقل الله ، وأنا على يقين من أن الفكرة الإلهية عن لحم البقر هي شيء مختلف كل الاختلاف عن هذه الشريحة » . فلم يكن بينهم سوى نقطة واحدة اتفقوا عليها جميعاً ، هذه النقطة هي أن أي شخص ببيع مثل هذه السلعة القذرة باسم . اللحم البقرى ، جدير بأن يقاضي بتهمة الغش . عند ذلك انتاب الخوف صاحب الفنــــدق الذي كان يعرف أن مأمور المنطقة ليس من الفلاسفة فى شيء ، وقدم لهم شريحة أخرى أحرزت رضي الجميع . والنقطة الوحيدة التي نستخلصها من هــــنه الامثولة هي أن مسألة والكليات، ليست مسألة ألفاظ فحسب ، لكنها مسألة تنشأ نتجة لمحاولتنا أن نقرر الوقائع بالألفاظ .

<sup>(</sup>۱) «روساین»هو أحد فلاسفة العصور الوسطى الذین حلوا شکلة السکلیات حلا لمسمیاً متطرفاً . ویدو هذاواضعامن حدیث تلمیذه فی هذه الحسکایة الحرافیة . « المترجم » ۰

أما عن نفسي، فإنى كنت أمضى فى اتجاهين: إتجاه كانت تدفعى إليه دراستي للينتز من جهة، ومن جهة أخرى اتجاه راجع إلى أن كثيراً من المدركات العقلية الأساسية فى الرياضة تتطلب العلاقات اللاتمائلية التى لايمكننا أن نردها إلى محمولات للطرفين المرتبطين بالعلاقة، أو للكل الذى يتكون من هذين الطرفين. ولما كنت قد أصبحت مقتنعا اقتناعا راسخا ، واقعية، العلاقات، فإننى لم أستطع أن أسلم بالمنطق الحملى، ولا بالنظرية التي ترى أن ليس هناك إلاكائنات جزئية ه

ولقد احتفظت طيلة تطورى الفلسفى كله منذ أن تخليت عن الواحدية، وبالرغم مما طرأ على من تغيرات - قول إننى احتفظت ببعض المعتقدات الاساسية التي لا أعرف كيف أبرهن عليها ، وإن كنت لا أستطيع أن أحمل نفسى على الشك فيها . أول هذه المعتقدات ، والذى يبدو من الوضوح يحيث أخجل من ذكره لو لا أن البعض قد ذهب إلى الرأى المضاد - أول هذه المعتقدات هو أن « الصدق » يتوقف على علاقة من نوع ما « بالواقـــع ، والمعتقد الثاني هو أن العالم يتكون من أشياء كثيرة تقوم بينها علاقات . و ثالثها هو أن السنتاطيقا - أى بناء الجمل - لا بد أن تكون على علاقة ما ببناء الوقائع . أو أن الأمر على أية حال لا بد أن يكون كذلك في تلك الجوانب من السنتاطيقا التي لا مندوحة عنها في كل لغة ، والتي لا تختص بها هذه اللغة أو تلك من اللغات . وأخيراً هناك مبدأ أشعر حياله بدرجة أقل من اليقين ، ولكنني أود أن أتمسك به إلا حيث تضطرني اعتبارات قوية الى أن أحيد عنه . هذا هو المبدأ الذي يقرر أن ما يمكن أن يقال عن شيء مركب يمكن أن يقال دون ذكر هذا الشيء ، وذلك بأن نبسط أجزاءه وعلاقاتها المتبادلة .

كانت هذه الإفتراضات متضمنة فى رمزية و پرنكبيا ماثهاتكا ، وكانت هذه الرمزية تفترض أن هناك وأشياء، ذات حواص، وذات علاقات أيضاً وبأشياء، أخرى . وقد استخدمت فى بداية الأمر نوعين أساسيين مر الرمزية السنتاطيقية ، أولها ينص على أن و الشيء ، عضو فى فئة ، وثانيها

ينص على أن « الشيء » الواحد له علاقة كذا وكذا بشيء آخر . وقد استخدمت الحروف اللاتينية الصغيرة لأرمز بها « للأشياء » ، والحروف اليو نانية الصغيرة للعلاقات . إلا أنني أحللت الخواص محل الفئات بالتدريج وشيئاً فشيئاً ، وفي النهاية اختفت الفئات إلامن حيث هي تيسير رمزي .

وقد بسطت أول محاولة لعرض المعتقدات الميتافيزيقية التي تتضمنها رمزيتي المنطقية في الفصل ٤ من « أصول الرياضيات » ، هذا الفصل الذي عنوانه .أسماء الاعلام والصفات والافعال . . ويمكن القول بصفة عامة أن ما كنت أفكر فيه حينذاك كأن ذاصلة بالقيم الى يمكن أن تعين للمتغيرات. فالمتغيرات الني كنت أستعمل الحروف اللاتينية الصغيرة لأرمز إليها كان لابد أن يكون لها قم ممكنة هي كائنات ذات خواص أو ذات علاقات . وقد استخدمت الحروف اليونانية لتدل على خاصية أو على فئة الأشياء التي تتصف بهذه الخاصية . أما الحروف اللاتينية الكبيرة ، فقد استعملتها لتدل على العلاقات . وقد اعتقدت حينذاك أن تعيين قيمة للحرفاللاتيني الصغير يتوقف على استبدالنا بالمتغير اسماً من أسماء الأعلام - فمثلا إذا كنا نعرف أنه أيا ما كانت قيمة مس، إذا كانت مس، إنسان فإن مس، فان \_ فإننا نستطيع استبدال اسم العلم « سقراط ، بالرمز « س.» . وعلى نحو مشابه يمكننا أن نستبدل بالحرف اليوناني خاصية ، وبالحرف اللاتيني الكبير علاقة . على أن العملية التي نقوم فيها باستبدال الثابت بالمتغير هي العملية التي نطبق فيها المنطق. فهي عملية تقع خارج نطاق المنطق، لأن المنطق من حيث هوكذلك لا يعرف شيئاً عن وجو دسقر اطأو عن وجود أىشيء آخر .

وقد كانت آرائى فى ذلك الوقت تتصف بنوع من براءة الصباح ، تلك البراءة التى فقدتها بكدح النهار وحرارته . فقدكان يخيل إلى أنه إذا كانت الحكمة تساهم فى معنى الجملة ، فلابد أن هناك شيئاً ما تعنيه (فى الواقع). وسأنقل فى هذا الصدد الفقرة ٤٧ من كتاب د أصول الرياضيات » :

و ثمة مجموعة من التفرقات مألوفة الفلسفة ، وكلها مترادفة إلى حد بعيد أو قريب. وأنا أعنى بهذا التفرقة بين الموضوع والمحمول ، بين الجوهر والصفة ، بين «هذا » (الشيء) و «ما هو » (هذا الشيء) • وأنا أريد الآن أن أشير بإيجاز إلى ما يبدو لى أنه الصدق فيما يتصل بهذه التفرقات المتقاوية • وهذا موضوع مهم ما دامت مواضع الجسدل بين الواحدية والمرازدية أن ، بين المثالية والتجريبية ، بين أولئك الذين يرون أن الحقيقة بأكملها تتصل بها هو موجود بالفعل ، وبين الذين ينكرون ذلك أقول مادامت مواضع الجدل هذه يتوقف الفصل فيها كلها فصلا كلياً أوجزئيا على النظرية التي نعتنقها مخصوص المسألة التي نحن بصددها . لكننا الانعالج هذا الموضوع هنا إلا لأنه جوهرى بالنسبة اللي نظرية في العدد أو في طبيعة المتنير . أما آثارها في الفلسفة العامة ، فسندعها خارج اعتبارنا كلية بالرغم من أهميتها .

وسأسمى كل ما قد يكون موضوعا للفكر كائنا ما كان ، أو كل ما قد يرد فى قضية صادقة أو كاذبة كائناً ما كان ، أو كل ماقد يُعد واحدا كائنا ما كان — سأسميه وحداً » (۲) وهذه إذن هى أوسع البكلمات مدلولا فى مفر دات الفلسفة . وسأستخدم معها ألفاظ الواحد والفرد ، والكائن بوصفها ألفاظاً مرادفة لها . ويؤكد اللغظان الأولان أن كل حد هو وواحد » بينها نستمد اللفظ الثالث من كون كل حد له وجسود ، أى أنه « موجود » بمعنى ما ، فالرجل ،أو اللحظة ، أو العدد ، أو الفئة ، أو العلاقة ،أو العنقاء ، أو أى شىء آخر يمكن أن نذكره هو يقينا حد من الحدود ؛ وإنكار أن هذا الشيء أو ذاك حد لابد أن يكون على الدوام باطلا

وقد يظن أن كلمة تنصف بهذا القدر من العمومية ، لا يمكن أن تكون ذات نفع كبير . إلا أن هذا الرأى باطلوفقالبعض المذاهب الفلسفية واسعة

<sup>(</sup>۱) Monadism: ويقضد بها هنا التمددية (المترحم)

Term (Y)

الإنتشار . فللحد فى واقع الأمر \_ كل الخواصالتى كثيرامانعزوهاإلى الأسماء التى يسند إليها الحديث . فكل حد \_ أو لا \_ هو موضوع منطق : أى أنه \_ على سبيل المثال موضوع للقضية التى هى ذاتها كل واحد . وكل حد \_ ثانيا \_ غير قابل للتغير ولا للتجزؤ . فالحد لا يكون إلا ذاته ، ولا يمكننا أن نتصور أى تغير يحدث فيه ولا يقضى على ذاتيتة و يجعله حدا آخر . وهناك سمة أخرى تتصف بها الحدود هى أنها هى ذاتها من الوجمة العددية ، وأنها مباينة من الوجمة العددية لكل ما عداها من الحدود . والتطابق الذاتى العددى والتباين العددى هما مصدر الوحدة والتعدد . وهكذا يؤدى الإعتراف بكثرة من الحدود إلى القضاء على الواحدية ، ومما يبدو غير قابل للإنكار أن كل عنصر مقوم فى فى كل قضية يمكن أن يعد واحدا ، وأن ليس ثمة قضية تحتوى أقل من عنصرين مقومين . و والحد ، بناء على ذلك كلمة مفيدة ، ما دامت تبين اختلافنا عن فلسفات شتى ، ثم لاننا نريد في كثير من العبارات أن نتيجدث عن وأى مد أو عن حدوماه ه

وفى هذه الفقرة الشيء الكثير الذي انتهيت إلى اعتباره خطأ . فقد انتهيت إلى تغيير آرائي نتيجة لنظرية العبارات الوصفية ونظرية الأنماط فقد أقنعتني نظرية العبارات الوصفية بأن الكلمة قد تسهم في دلالة الجملة دون أن يكون لها أي معنى بمفردها . فقد كنت أظن أن كلمة وأله على سبيل المثال تشير إلى نوع غريب من الأشياء قد يتمنى المنطق الفاضل أن يلتق به في السهاء الأفلاطونية لكن نظريه العبارات الوصفية قد جعلتنى أتخلى عن مثل هذه الآمال . أما نظرية الانماط ، فقد جعلتنى أعدل في جانب آخر عن البساطة الساذجة التي يتصف مها كتاب وأصول الرياضيات ، فقد تبين لى أن بعض الكلمات يتصف مها كتاب وأصول الرياضيات ، فقد تبين لى أن بعض الكلمات لا يمكن أن تستبدل بغيرها دون أن تؤدى إلى كلام فارغ من المعنى . وقد كان يؤثر في تفكيرى أن اسم الفعل له نفس المعنى الذي للفعل على الذي الفعل على الذي الفعل المناس المعنى الذي الفعل على النبير المناس المعنى الذي الفعل المناس المعنى الذي المناس المعنى المناس المناس

لكه يمكن أن يكون موضوعاً لجملة ، كما هو الحال – مثلا – في العبارة التالية والقتل ليس اغتيالا ، (۱) . لكنني انهيت إلى أن اعتقدت أن مثل هذه العبارات إن لم تكن فارغة من المعنى ، فهي اختصارات لجمل يبدو فيهاالفعل بوصفه فعلا لا بوصفه إسماً . فعبارة والقتل ايس اغتيالا ، – على سبيل المثال – يجب أن تبسط فتصبح و إذا كان ا قد قتل ب ، فلا يستتبع هذا أن ا قد اغتال ب ، وحينها يكون من المستحيل ترجمة الجملة على هذا النحو فإنها تكون جملة فارغة من المعنى . فالعبارة وسقراط والقتل شيئان ، عبارة غير مشروعة وفقاً لنظرية الانماط . والامر كذلك في عبارة وسقراط والقتل شيء واحد ،

ثم كانت هناك طائفة أخرى من الصعوبات مرتبطة بالاعتراضات الراسخة التي وجهت إلى فكرة الجوهر فقد كان الأمر يبدو لى كما لو كانت الجزئيات التي أشرنا إليها بالحروف اللاتينية الصغيرة لابد أن تكون جواهر بمعنى سنتاطيق ، وإن كانت لن تحتاج إلى خاصية اللاتجزؤ التي كان المنطق التقليدي يرى أن الجواهر تتصف بها فإذا كان قولنا أن « س » تتصف بكذا وكذا من الصفات ذا دلالة في كل الأحوال ، وإذا لم يكن عبارة تحليلية قط ، فيبدو أنه يترتب على ذلك أن « س » شي ما مختلف عن جميع خواصها ، وأنها لابد أن تختلف عن كائن جزئي آخر هو « ص » وذلك من الناحية العددية البحتة ، بحيث يمكن من الوجهة المنطقية بالنسبة للجزئيين « س » و « ص » أن يشتركا في جميع خواصهما ويبقيا مع ذلك اثنين وليس في وسعنا حينئذ بطبيعة الحال أن نعرف أنهما اثنان ، لأن هذا يقتضي أن نعرف أن « س » تختلف عن « ص » ، وهو مالا تتصف به « ص » ، و قو مالا تتصف مسجب غير مر في تدلى منه الخواص كما تتدلى أفخاذ الحزير المجففة من دعائم مسجب غير مر في تندلى منه الخواص كما تتدلى أفخاذ الحزير المجففة من دعائم مسجب غير مر في تندلى منه الخواص كما تتدلى أفخاذ الحزير المجففة من دعائم مسجب غير مر في تندلى منه الحواص كما تتدلى أفخاذ الحزير المجففة من دعائم مسجب غير مر في تدلى منه الحواص كما تتدلى أفخاذ الحزير المجففة من دعائم

1.14

<sup>(</sup>١) أسم الفعل هنا هو «القتل» ( المترجم )

يبت المزارع. مثل هذه الإعتبارات تجعل فكرة الجزئيات فكرة من العسير قبولها ، وتستدعى بحثا عن طريقة للخلاص .

وأول محاولة بذلتها للتخلص منالصعوبات السالفة التي تتعلق بالجزئيات كانت مقالة قرأتها على الجمعية الأرستطالية في ١٩١١ بعنوان و في علاقات الكليات والجزئيات. . وقد شرف المناسبة حضور برجسون الذي قال، في دهشة على سبيل الملاحظة أنني كنتأعتقدأن وجو دالجز تبات لا الكلمات هو ما يتطلب الإثبات . وفي هـذه المقالة ناقشت فرضاً اعتنقته حتى ذلك الوقت، لكننى رفضته . وليس هناك ــ وفقاً لهذا الفرض ــ من حاجة إلى الجزئيات بوصفهاموضوعات (منطقية) تكمن فيها الخواص؛ فإنحرما من الحنواص – وفقا لهذا الفرض ــ ىمكن أن تحل محل الجزئيات. والذي دفعني إلى رفضهذا الرأى فيذلكالوقت هومشكلة التباين العدديوار تباطها بالمكان والزمان. فقدكنت أعتقد حينذاك أن قوام الظواهو العقلية علاقات بين الذواتوالموضوعات ، وأنالذوات لهاطابع الجزئيات الدقيقة. وبعد أن اتخنت من نسبية الموضع المكاني الزماني دليلاعلى حاجتنا الى افتراض الجزئيات في العالم المحسوس، انتقلت إلى دليل على شبه وثيق بهذا الدليل فيما يختص بالاختلاف بين شخصين ، فقد قلت :

• يمكننا أن نعزز البرهان الذي أقمناه فيها يتصل بالتباين العددي ، ذلك البرهان الذي استنتجناه من المكان المدرك – أقول يمكننا أن نعززه ببرهان مشابه فيها يتصل بمحتويات العقول المختلفة . فإذا كانهناك شخصان يعتقد كلاهما أن اثنين واثنين تساوى أربعة ، فمن الممكن – على الأقل من التاحية النظرية – أن تكون المعانى التي ينسبانها للكلمات وإثنان، و و و مناوى ، و و أربعة ، هي معانى واحدة ، وأنه بناءاً على ذلك ليس ثمة ما يفرق بين الواحد والآخر بقدر ما يتعلق الأمر بموضوعات اعتقادهم .

ومع ذلك يبدو من البين أن هناك شيئين ، أحدهما هو اعتقاد أحد الرجلين والآخر هو اعتقادالرجل الآخر . والاعتقاد الجزئ مركب، وثمة شيء ما هو بمثابة مقومه يمكن أن نسميه ذاتا . وتبان الذوات فحالتنا هوما يؤدي إلى تباين المعتقدات، لـكن هذ. الذوات لا يمكن أن تكون مجرد حزم من الصفات العامة . فافرض أن أحد الرجلين يتميز بالجود والغباء وحب التوريات، فلا يصرَ أن نقول والجود والغباء وحب التوريات يعتقدون أن اثنين واثنين تساوى أربعة ، ،كلا ولن يصح هذا إذا ما أضفنا عدداً أكر من الصفات العامة . زد على ذلك أنه مهاكان عدد الصف\_ات التي نصيفها ، فإنه يظل من المكن أن الذات الآخرى قد تنصف بها هي أيضاً ومن ثمة لا مكن الصفات أن تكون هي ما يقوم تباين النوات. والناحية الوحيدة التي ولابد، أن تختلف فيها ذاتان هي علاقاتهما بالجزئيات · فسيكون لكل منها \_ مثلا \_ علاقات بالآخرى ليست لها بنفسها . لكن ليس من المستحيل منطقيا أن كل ما يقال من قضايا عن إحدى الذا تين بالنسبة لما لديها من معانى كلية يمكن أن يقال بعينه عن الذات الآخرى . وعلى ذلك ، فحتى لو وردت فروق فيما يتصل بهذا النوعمنالقضايا، فإنهذهالفروق ليست هي ما يقوم تباين الذوات. ومن ثمة فلابد أن ننظر إلى النوات باعتبارها جزئيات ، وأنها تختلف اختلافا جذريا عن أى مجموعة من تلكم الصفات العامة التي يمكن أن تحمل عليها . .

وقد انتهيت فيما بعد إلى أن أعد هذه البراهين غير صحيحة . ففيما يختص مالعالم المحسوس ، من الواضح إذا فكرنا مليا أن الموضع فى المكان الواقع في الحبرة ليس نسبياً ، كما هو الحال فى الموضع علموجود بمكان الفيرياء. فالموضع فى مجال إبصارى فى برهة بعينها يتحدد بالصفات . فما يقوم فى المركز من مجال الإبصار يتصف بصفة يمكننا أن نسميها والتمركزه. وكل ماعدا ذلك مما أراه فى هذه اللحظة هو على درجات شى من صفتين : صفة الفوق والتحت، وصفة الهيزواليسار . إلا أن هذه ليست هي أخطر النقاط الى على أساسها تخليت عن الآراء التي في المقالة موضوع الحديث . أما أخطر نقطة فتتعلق بالخواص المنطقية التي تنصف بها العلاقات المكانية الزمانية . وتعتبر هذه الخواص مولدة للتسلسلات . ويمكننا بغية التبسيط أن نقتصر على بحث الزمان ، بل وعلى بحث الزمان كما هو في خبرة شخص من الاشخاص . فنحن نعتقد أنه إذا كانت و ا ، قبل و ب ، ه فإن و ا ، و و ب ، شيئان مختلفان بالضرورة ، ونعتقد أنه إذا كانت و ا ، قبل وب ، قبل و ج ، ، فإن و ا ، إذن تكون قبل و ج ، . ولو أننا وضيعنا هذه الخواص المميزة بالعلاقات الزمانية موضع السؤال ، الأصبح من العسير أن ندرك كيف يمكن أن نؤلف تسلسلات زمانية ، وقد كان يبدولى في ١٩١١ أننا الا يمكن أن نفشى التسلسلات الزمانية أو مكان الهندسة دون أن نستخدم مواد ذات موضع مكانى زماني فريد ، وأننا الا يمكن أن نعثر على هذه المواد إذا نحن موضع مكانى زماني فريد ، وأننا الا يمكن أن نعثر على هذه المواد إذا نحن موضع مكانى زماني فريد ، وأننا الا يمكن أن نعثر على هذه المواد إذا نحن

وقد كانت مسألة تركيب النقاط التي هي لحظات، تلك المسألة التي نهض مها و وايتهد ، بعد ذلك بفترة وجيزة ، وطورتها في كتابي و معرفتنا بالعالم الخارجي ، — أقول كانت هذه المسألة قد شغلت تفكيري من قبل إلى حدكير في ١٩١١ . فقد بدأ لى بالفعل حينذاك من الواضح أن الجزئيات (إذا كانت هناك أي جزئيات) التي نستخدمها في تركيب المكان الذي هو زمان، لا ينبغي أن تكون هي ذاتها متصفة بخواص النقاط ، ولكن ينبغي أن تكون ذات امتدادمتناه فالإتصاف بخواص النقطة الذي يبدو أن الفيزياء تتطلبه ، لن يكون المتدادمتناه فالإتصاف بخواص النقطة الذي يبدو أن الفيزياء تتطلبه ، لن يكون ألم حرثي من جزئيات ، لكل جزئي منها حجم متناه . ولكنه لم يكن يبدو في مكانين مختلفين ، فإن هناك لونين أحرين جزئيين . وقد كانت ضرورة في مكانين مرتبطة بنسبية الموضع : ذلك أنني كنت أعتقد أن البقعتين اعتبارهما اثنين مرتبطة بنسبية الموضع : ذلك أنني كنت أعتقد أن البقعتين

لا تختلفان إلا في الموضع، ومادام الموضع ليس صفة من الصفات (أوهكمذا ظننت )، فإنه يفترض التباين مقدما ، ولا يمكن أن يكون مقوما له . ولكن نغير الموقف حينها سلمت بأن الموضع في المكان المحسوس مطلق . فالبقعة الحراء على عيني يمكن أن تكون مركبا من صفتينهما الحرة والبينية، والبقعة الحراء على يسارى يمكن أن تكون مركباً من صفتين هما الحرة واليسارية , ولليمين واليسار ـ مثل الفوق والتحت ـ في كل درجانهما المختلفة ماتتطلبه الهندسة من خواص منطقية نميزة ، واتحادهما مع صفة ما واحدة كالحرة هو مايضني التعدد على بقعتين من الحرة نراهما معا في وقت واحد, وقد طبقت اعتبارات مشابهة لهذه على الترتيب في الزمان . فأفرض أن صفة من الصفات تقع مرتين لشخص من الاشخاص في خبرته ، كما هو الحال مثلًا عندما تدق الساعة معلنة عن الوقت ، فما هو الذي يجعلك تنعرف على دقتين يوصفها دقتين لا يوصفهما شيئا واحداً قد تكرر ؟وانتهيت إلى نتيجة هي أنهذا التعرف يتوقف على صفة يمكنا أن نسمها و إدراك الذات اصفة المضي (١١) ذلك أن محتويات عقلي ــ بقدر ما تتعلق بالحوادث التي تقع في خبرتي ــ يمكن أن تنظم في سلسلة تبدأ بالإحساس، ومن ثمة إلى الذكرى المباشرة ومن هناك إلى ذكريات تتفاوت قرباً وبعدا عن الإحساس الحاضر , وعلى هذا النحو تُتولد سلسلة زمنية ذاتية تتألف من وحدات هي من وجهة نظرًا موضوعية تقع كلها و الآن ، . فأنت عندما تسمع الساعة التي تدق مرددة أصواتاً متشابهة شبهاً وثيقاً ، تكون الأصوات التي تم لك سماعها

<sup>(</sup>۱) Subjective pastness : المقصود من هذه الصفة هو لمدرك الذات للعادئة التي مصت على أنها مصت ، أى أنها ليست هى الحادثة الراهنة بسينها ، حتى ولوكان بين الحادثتين تشابه تام ، كما هو الحالق دقتى الساحة اللتين تسمعها فتدرك أن دقة منهما قد حدثت قبل الأخرى ولاتمتقد أنهما بحرد دقة واحدة قد تكررت • (المترجم)

على درجات مختلفة بما يمكن أن نسميه و بالخفوت "(") و يكون مركب الصوت زائد الخفوت هو ما يتصف بالتعدد، وليس الصفة الراهنة التي هي الصوت. هذه النظرية التي طورتها في و المعرفة الإنسانية ، لا زالت تبدولي مقنعة ، وأنا أفضلها لأنها تتخلص من الحاجة إلى افتراض تلك السكائنات التي لا يمكن التسليم بها ولا معرفتها ، والتي لولا هذه النظرية لكانت الجزئيات هي بعينها هذه الكائنات .

ومعذلك فما زالت هناك صعوبة ، وهي صعوبة ظننت في ١٩١١ أنه ليس من الممكن التغلب عليها . فليس من الممكن أن نعتقد أنه مستحيل من الوجهة المنطقية أن تتشابه حالتان من حالات العقل كل التشابه . وقد يحتج المر. بأن هذا لا يكن أن يحدث في خبرة شخص واحدنظراً لما بين الذكريات المصاحبة ( للحالة العقاية ) في كل من المناسبتين من اختلاف. لكن هذا التشابه التام يمكن – بقدر ما يمكن للمنطق أن يثبت – أقول يمكن أن يحدث بين خبر تين من خبرات شخصين مختلفين من الناس هما در، و د ب ، . فإذا أمكن حدوث ذلك ، كانت نظريتي الراهنة تضطرني إلى أن أقول إن حالة . ١٠ العقلية هي بعينها حالة . . ، من الوجهة العددية . ويبدو هذا محالا لأول وهلة . فنحن نشعر بأنه لابد أن يكون من الممكن أن نجد أو أن نركب من الأشياء ما يتصف بأنه إذا وقع منها شيء قبل شيء آخر ، فإن هذين الشيئين يكونان حينئذ يختلفين من الوجهة العددية . إلا أنى أعتقد أن هذه النظرة ناتجة عن تدخل الخرة تدخلا لايليق في ميدان المنطق. فنحن لا نجد ـ بقدر ما يتعلق الأمر بالخبرة ــ مثل هدا التكرار الكامل. ذلك أن مجموع محتويات عقل من العقول في وقت من الأوقات لا يكون – بقدر ما نستطيع أن نكتشف

تجريبياً ــ لا يكون مشابها تمام المشابهة لمحتويات ذلك العقل فى أى وقت آخر ، أو لمحتويات أى عقل آخر فى أى وقت

ولهذه النظرية مزية فى نظر من لا يرتضون حدوساً وقبلية ، فى مجال مجاوز للمنطق ، هذه المرية هى أنها تتخلص من بعض حالات المعرفة التأليفية والقبلية ، فالعبارة وإذا كانت وقبل ب ، و ب قبل ح ، فإن وقبل ح ، هى عبارة من المؤكد أنها تأليفية ، ووتبدو ، كالو كانت وقبلية ، لكنها بوفقاً لنظريتي ب تكف عن أن تكون قبلية فى الوقت الذى تظل فيه و تأليفية ، وتصبح تعميها حصلناه من خبرتنا هوأن المجموع المركب الذى بجمع محتوى عقل من العقول فى لحظة بعينها لايتكرر بالضبط مطلقاً وهذه مزية قاطعة من وجهة نظر فيلسوف تجريبي .

والآن أنهى إلى موضوع هو على اتصال وثيق بموضوع الكليات والجزئيات ، وأعنى به مسألة أسماء الأعلام . ولكنى قبل أن أتناول هذا الموضوع أود لو أننى قلت شيئاً عن مسألة تثير كثيراً من الجدل ، هى مسألة اللغة المنطقية . فاللغة المنطقية كا تصورتها لابد أن تكون لغة يمكننا أن نقول فها كل ما قد نود أن نقوله عسلى شكل قضايا يمكن أن نفهمها . ولا بد فها كل ما قد نود أن نقوله عسلى شكل قضايا يمكن أن نفهمها . ولا بد فها حفلا عن ذلك من أن يوضع البناء في صورة صريحة . وسنكون في لغة مثل هذه في حاجة إلى كلمات تعبر عن البناء ، لكننا سنحتاج كذلك إلى كلمات تشير إلى الحدود التي يخصها هذا البناء . وقد ذهبت إلى أن هذه الحدود التي يخصها هذا البناء . وقد ذهبت إلى أن هذه الحدود الأخيرة ينبغى أن يشار إليها بأسماء الأعلام . وقد اعتقدت أن تأليف لغة مثل هذه سيكون ذا عون كبير على التفكير الواضح، مع أننى لم يخطر لى مطلقاً أن مثل هذه اللغة ستكون ملائمة لأغراض الحياة اليومية . وقد وافقنى فتجنشتين في وقت من الأوقات على الاعتقاد بأن اللغية المنطقية فلسنية ، وقد نسبت إليه هذا الرأى في المقدمة التي كتبتها ستكون نافعة في الفلسفة ، وقد نسبت إليه هذا الرأى في المقدمة التي كتبتها لكتابه درسالة منطقية فلسنية ، ولسوء الحظ أنه \_ في ذلك الوقت \_ لم

يكن قد تخلى عن هذا الرأى فحسب ، بل لقد نسى فيما يبدو أنه ارتآه على الإطلاق . ومن ثمة بدا له أن ماقلته عنهذا الرأى تحريف لرأيه ، ومنذ ذلك الوقت رفض أتباعه بشدة ذلك الرأى الذى يذهب إلى أن اللغة المنطقية قد يمكن أن تكون نافعة .

وأنا على استعداد لأن أسلم ــ فى نقطة هامة واحدة ــ بأنهم محقون فى نقدهم . فلقد آمنت فى بادى. الأمر مع ليبنتز بأن كل ما هو مركب يَتَكُونَ مِن بِسَائِطٍ ، وأن مِن المهم ـفيها يتصل بالتحليل – أن نعد البسائط هدفا لنا. إلا أنى قد انتهت إلى الإعتقاد بأننـــا لا يمكن أن «نعرف، أن شيئا من الأشياء بسيط، بالرغم من أننا يمكن أن و نعرف، أن كثيرا من الأشياء مركبة ، وإلى الإعتقاد – بالإضافة إلى ذلك – بأن العبارات التي نذكر فيها مركبات يميكر أن تكون صحيحة تمام الصحة بالرغم من أنسا لم نعرف المركبات فيها بوصفها مركبات. وكثير من الخطوات العلمية الى يخطوها العلم إلى الأمام قوامها إدراكنا أن ماكنا نظنه بسيطاً هـو في حِقيقة الأمر مركب: فالجزيئات \_ مثلا \_ تتكون من ذرات، وللذرات بناء أصبح معروفا لنا فى السنوات الآخيرة . لكن طالما امتنعنا عن أن نؤكد أن الشيء الذي نحن بصدده بسيط، فإن شيئًا مما نقوله عنه لا يحتــــــاج إلى تكذيب في الاكتشافات التالية التي ندرك عن طريقها أنه مركب ويترتب على هذا أن مسألة ما إذا كانت هناك بسائط يمكن أن يصل اليها التحليل مي برمتها مسألة لا ضرورة لإثارتها .

ولهذا تأثير على مسألة أسماء الأعلام . فقد ظننت فى بداية الامر أننا لو أتيح لنا أن نعرف كل شىء ، لكان لدينا اسم علم لكل بسيط من البسائط ، ولكن لن يكون لدينا أسماء أعلام للركبات ، ما دمنا نستطيع أن نعر ف هذه بذكر مقوماتها البسيطة وبذكر بنائها . إلا أنى أرفض هذا

الرأى الآن ، لكن رفضه ما زال يخلف بعض المشكلات فيها يتصل بوظائف أسهاء الأعلام .

كانت النظرة التقليدية ترى أن هناك نوعيزمن الأسهاء: أسهاء الأعلام والأسهاء الكلية . و فسقراط » كان اسم علم ، أما و إنسان ، فكان اسها كليا . غير أن الأسهاء الكلية ليست ضرورية . فالعبارة و سقراط إنسان » لها نفس المعنى الذى للعبارة و سقراط بشر » ، وبذاك لا يكون هناك ضرورة للإسم و إنسان » ، ويمكن أن نستبدل به المحمول و بشر » . ومن الضرورى أن نفرق بين المحمول والخاصية . فالثانية تصور أوسع يشمل الأول . ذلك أن المحمول شيء يمكن أن يرد فى قضية لا تحتوى شيئا آخر غيراسم علم ، ومثال ذلك وسقراط بشر » . أما الخاصية ، فهى ما يتبق من أى قضية يرد فيها اسم علم عند ما يحذف الإسم أو يستبدل به متغير من المتغيرات فنستطيع أن نقول على سبيل المثال « لو أن سقراط كان أكثر مهادنة ، فنستطيع أن نقول على سبيل المثال « لو أن سقراط كان أكثر مهادنة ، لما اقتضاه الأمر أن يتجرع السم » . ويمكننا أن نعد هذا إثباتا لخاصية من بخواص سقراط ، وليس إسناداً لمحمول إليه .

وقد كانت النظرة التقليدية تميز بين أسماء الأعلام وبين الأسماء الدكلية على أساس أن الأسماء الكلية يمكن أن يكون لها «أمثلة فردية»، بينها تشير أسماء الأعلام إلى موضوع ما فريد. لكن تصور « الأمثلة الفردية » مرتبط بتصور الفئات ، وليس تصوراً أساسياً من الوجهة المنطقية فيا متغير أو أكثر، المنطق إذن هو دوال القضايا ، معنى هذا صيغ لفظية فيها متغير أو أكثر، يحيث إذا حددنا قيها للمتغير ، تكون النتيجة التي تترتب على هذا قضية . وتصبح الأمثلة الفردية حيننذ هي قيم المتغير التي بها تصدق الدالة التي نكون بصددها . وقد يمثل المتغير ، شيئاً » متغيراً أو محمولا متغيراً أو خاصية متغيرة أو علاقة متغيرة . وتختلف القيم الثابتة التي يمكن أن تعين لهذا المتغير وفقا لنوع المتغير ، فإذا عينا له قيمة من نوع مخالف أن تعين لهذا المتغير وفقا لنوع المتغير ، فإذا عينا له قيمة من نوع مخالف

انوعه ، كانت النتيجة قولا فارغا من المعنى . خد مثلا القضية و سقراط بشر ، . قضيتك هذه تظل ذات دلالة سواء كانت صادقة أو كاذبة إذا أنت استبدلت و بيشر ، أى محمول آخر . وإذا أنت بدأت بقضية علاقية مثل و سقراط يحب أفلاطون ، ، فإنك تستطيع أن تستبدل بكلمة و يحب ، أى كلمة أحرى تشير إلى علاقة دون أن يؤدى ذلك إلى أن تصبح قضيتك فارغة من المعنى ، لكنك لا تستطيع أن تستبدل بها أى كلمة لا تشير إلى علاقة .

وتوحى الاعتبارات السالفة بتعريف سنتاطيق لأسهاء الأعلام . إذ يمكن أن نقول أن اسم العلم كلة لا تشير إلى محمول أو علاقة ، ومن الممكن أن ترد فى قضية لا تحتوى أى متغير ( يشار إلى وجود المتغير فى اللغة الجارية بوجود كلمة من قبيل هذه السكلمات: « أل ، ، « بعض » ، « كل » ، إلخ ) . و بقدر ما يتعلق الأمر بالسنتاطيقا ، فإنى لا أعتقد أن شيئاً أكثر من هذا يمكن أن يقال عن أسهاء الأعلام .

لكن هناك أيضاً اعتبارات إبستمولوجية يجب أن نضعها في حسابنا. فلا ينبغي لاسم العسلم إذا أردنا أن يحقق وظائفه تمام التحقيق أن يكون في حاجة إلى تعريف على أساس كلمات أخرى: ذلك أنه ينبغي أن يشير إلى شيء ما ندركه على نحو مباشر. إلا أن هذا الجانب من أسماء الأعلام يثير الصعوبات. فإذا ذكر أحد من الناس اسم سقراط وأنت لم تسمع به من قبل، فإنك تستطيع أن تكشف عنه في دائرة المعارف، ويمكنك أن تعد ما جده هنالك تعريفاً لكلمة وسقراط، في هذه الحالة لا يكون وسقراط، بالنسبة لك اسماً بالمعنى الدقيق، لكنه بديل استبدلته بوصف لسقراط. ومن الواضح أنه ما دامت الكلمات لا يمكن أن تعرق إلا بالإستعانة بكلمات أخرى، فلابد أن يكون هناك من الكلمات ما نفهمه عن طريق آخر غير طريق التعريفات. فالطفل يتعلم أسماء أعضاء أسرته بأن يسمع هذه الاسماء

تنطق حينما يكونالاعضاء التي تخصهم الاسماء حاضرين. وحتى لوكان والداه قد وردا في دائرة المعارف، فإنه لا يتعلم من صفحاتها من همـا والداه وبماذا يدعون . ذلك هو الاستخدامالاساسي لاسماءالاعلام ، ثم يتفرع عنه استخدامها من حيث هي أوصاف مختصرة . وقد كان هناك وقت لو أتيح لك أن تعيش أثناءه فى أثينا ، وقلت . من هو سقراط ؟ ، ، لكان من سقراط ، . وبسبب هَذه الصَّلة التي هي بعيدة في الوقت الحاضر بخيرات أناس قدماتوا منذ زمن بعيد ، كانت القضايا التي تقال عن سقراط جزءاً من التاريخ لا جزءا من الخرافة كالقضايا التي تقال عن هاملت . و فهاملت ، كلمة تتظاهر بأنها اسم علم ، لكم البست كذلك. وكل القضايا التي تقال عن هاملت قضاياكاذبة . وهي لا تصبح صادقة الا إذاكنا نستبدل وهاملت، بهاملت (١١) . وهذا مثال يوضح خاصية من الخراص التي تنفرد بها أسماء الاعلام: وهي أنها \_ على خلاف العبارات الوصفية \_لا تكون ذات معنى مالم يكن هناك شيء تسميه . فبالرغم من أن فرنسا الآن حمهورية ، إلا أنني أستطيع أن أقول عبارات تدور حول الملك الحالى لفرنسا ، وهي وإن كانت عبارات كاذبة ، إلا أنها ليست فارقة من المعنى . لكنني إذا زعمت أنه يدعي لويس التاسع عشر ، فإن أى عبارة يستعمل فيها . لويس التاسع غشر ، بوصفه اسم علم تكون فارغة من المعنى وليست كاذبة .

ولست أعنى بهذا أننا ينبغى علينا فى لغتنا الجارية أو فىالنحو أن رفض أن نعد « سقراط ، ( مثلا ) اسم علم . لكن معرفتنا عنه ـــ من وجهة نظر

<sup>(</sup>١) هاملت الأولى هى كلمة ، أما هاملت الثانية فهى هاملت الواقمى الموجود بالفعل ف عالم الواقع . يريد المؤلف أن يقول لمن القضايا التى تقال عن هاملت لا تكون صادقة إلا لمذا كان هناك مايقابلها فى عالم الواقع بحيث يمكننا أن نستبدلها بما يقابلها (المترجم) .

إبستمولوجية - تختلف أشدالإختلاف عن معرفتنا بأشياء نعرفها معرفة مباشرة والواقع أنكل ما نعرفه عن سقراط لا يمكن أن يبسط بسطا كاملا إلا إذا استبدلنا باسمه وصفا له ؛ مادمنا نحن أبناء الوقت الحاضر لا نفيم ما تعنيه كلمة وسقراط، إلا عن طريق الوصف.

ولقد دهبت إلى مبدأ ما زال يبدو لى صحيحا كل الصحة مؤداه أننا إذا استطعنا أن نفهم ما تعنيه جملة من الجل، فلا بد أن تكون مؤلفة كلية من كلمات تشير إلى أشياء نعرفها معرفة مباشرة ، أو يمكن تعريفها بكلمات من هذا القبيل . وربما كان من الضروري أن نقيد هذا المبدأ بعض التقييد فيما يختص بالبكلمات المنطقية مثل : «أو » ، «ليس » ، «بعض » ، «كل » . ونستطيع أن نتخلص من حاجتنا إلى هذا التقييد بأن نقصر مبدأنا على الجمل التي لا تحتوى متغيرات ، ولا تحتوى من بين أجرائها جملا . وفي تلك الحالة يمكننا أن نقول إنه إذا كانت جملتنا تنسب محمولا إلى موضوع ، أو تقيم علاقة بين حدين أو أكثر ، فإن الكلمات التي تمثل الموضوع أو تمثل حدود العلاقة لا بد أن تكون أسهاء أعلام بأضيق معنى .

فإذا اتبعنا هذا الرأى ، واجهتنا مشكلة هى أن نقرر ما إذا كانت اللغة الجارية تحتوى أى كلمات هى أسماء أعلام بالمعنى السالف . وتتصل مسألة الجزئيات والكليات بمشكلتنا الحالية ، ولكن هذه الصلة ليست على نحو بالغ البساطة . وعلينا أن نسأل أنفسنا ، ما هى الكلمات التى نستطيع أن نفهمها بطريقة أخرى غير طريقة التعريف اللفظى ؟ » . نضيف إلى ذلك أننا إذا أغفلنا الألفاظ المنطقية ، فإن الألفاظ التى يمكننا أن نفهمهما دون تعريف لفظى لابدأن تدل على أشياء يمكن أن يشار إليها بمعنى من المعانى. فالكلمتان وأحمر ، و و أزرق ، مثلا كلمتان تقالان على أنواع بعينها من الحبرات ، و يتاح لنا أن تعرف ما تعنيه هذه الكلمات بأن نسمع غيرنا ينطقها أثناء ملاحظتنا أشياء تعرف ما تعنيه هذه الكلمات بأن نسمع غيرنا ينطقها أثناء ملاحظتنا أشياء

حراء أوأشياء زرقاء . ثمهناك أيضاً مشكاة صغيرة حول الكلمات السيكولوجية مثل ، التذكر ، ، لكن المبدأ هو هو فى هذه الحالة . فإذا استطعت أن ترى طفلا يتذكر شيئا ما ، وقلت له حينئذ ، هل تتذكر ذلك الشيء ؟ ، ، فإنه سيتمكن بمرور الوقت من أن يفهم ما تعنيه بالكلمة . وبمثل هذه العملية وحدها تكسب الألفاظ علاقها بالوقائع .

وأسماء الأعلام بهذا المعنى المحدود لا يمكن أن تطلق إلا على شيُّ يقع في خبرة،سوا. كانت خبرة حسية أو خبرة فكربة . أما مسألة مــا إذا كان ما يقع في خبرتنا بسيطاً أممركباً ، فهي مسألة لا تتصل بموضوع بحثنا ، لكن ليس غريبا على موضوع بحثنا أننا لا يقع في خبراتنا مطلقاً ذلك النوع من الجزئي الدقيق الذي رفضناه في مناقشتنا السالفة في هذا الفصل بوصفه لا لزوم له . فالذات في علم النفس ، وجزىء المادة في الفيزياء إذا أردنا أن يكونا قابلين للفهم ، لابدأن نعدهما كليهما إما حزماً من الصفات والعلاقات التي تقع في خبرتنا ، أو نعدهما مرتبطين بمثل هذه الحزم عن طريق علاقات معروفة للخبرة . والجهاز الأساسي الذي نستخرج منه أسماء الأعلام العادية لابد أن يكون مؤلفاً \_ وفقاً للنظرية السالفة \_ بما نعده عادة صفـــات لا جواهر مثل: أحمر وأزرق، وصلب ولين، وسار ومكدر . ويتطاب منا هذا تنظيما سنتا طيقيا جديدا . فبدلا منأن نقول «هذاأحمر» ،سيكون علينا أن نقول . صفة الحرة حاضرة معصفة التمركز في بؤرة الإنتباه » ، إذا كان الشيء الذي نعنيه في المركز من مجال إبصارنا . أما إذا لم يكن كذلك ، فعاينا أن نستبدل بالتمركز الدرجة الملائمةمن اليميذية أواليسارية ومن الفوقية أوالتحتية.

وأعيد ما قلته من أننى لا أقصد أن نتخلى عن اللغة الجارية من أجل هذه الطرق الغريبة فى الحديث . وربما استطعت أن أجعل الأمر أكثر وضوحا إذا عرفت القارئ بماسميته والحد الادنى من المفردات ». وتعريف هذا هو كما يلى: إذا كان لدينا أى طائفة من الجمل التى يمكننا أن نفهمها ، فما هو أصغر عدد من الكلمات التى يمكن على أساسها تعريف جميع المكلمات

الأخرى التى تتكون منها الجمل موضوع الحديث؟ وليس ثمة بوجه عام إجابة فريدة على هذا السؤال. لكن مختلف الإجابات الممكنة ستتضمن بصفة عامة بعض كلمات مشتركة فيهاينها جميعاً. هذه الكلمات تمثل بواة الخبرة الصلبة، تلك النواة التى تصل جملنا بالعالم غير اللغوى. ولست أعتقد أن من بين هذه الكلمات أى كلمة لها ذلك النوع من التفرد الذى نعتقد عادة أن الجزئيات تتصف به. وربما استطعنا أن نعر ف مادة ، العالم بأنها ما تدل عليه كلمات ترد موضوعات لمحمولات أو حدوداً لعلاقات إذا استعملت استعمالا صحيحاً. وبهذا المعنى أستطيع أن أقول إن مادة العالم تتكون من أشياء مثل البياض ، لا من أشياء تتصف بخاصية البياض . وهذه هى النتيجة الرئيسية للمناقشة الطويلة السالفة . وترجع أهمية هذه النتيجة إلى أنها تتضمن رفض العقول وقطع المادة بوصفها المادة التى يتركب منها العالم .

واذا قبلنا النظرية السالفة التى تتعلق بالصفات، فإن مشكلة وضع الكليات تتخذ صورة جديدة. فالصفات مثل أبيض أوصلب أوحلو كانت من وجهة النظر التقليدية \_ بمثابة كليات ، لكنها \_ إذا صحت النظرية السالفة \_ أقرب إلى الجواهر من الوجهة السنتاطيقية وهى تختلف عن الجواهر \_ كا تصورتها النظرة التقليدية \_ بأنها لا تتصف بذلك الاستمرار المحكاني الزماني الذي ينسبه الفهم المشترك للاشخاص والاشياء . فهناك مركبات مؤلفة من صفات متآنية لذلك أطلق إسم « المركب الكامل لتآني الصفات » (١١) على مركب ذي أجزاء حاضرة في وقت واحد مع بعضها البعض ، ولكنها ليست كلها حاضرة في نفس الوقت مع أي شيء حارج نطاق المركب . مثل هذه المركبات الكاملة تحل على الجزئيات . و بدلا من عبارة مثل « هذا أبيض » تصبح لدينا عبارة هي كل الجزئيات . و بدلا من عبارة مثل « هذا أبيض » تصبح لدينا عبارة هي

« البياض مقوم لمركب من الحضور المتآني يتكون من المحتوى الراهن لعقلي ».

لكن بالرغم من أن النظرية السالف. تنطبق على كثير من السكليات التقليدية ، إلا أنها لا تتخلص من حاجتنا إلى السكليات. فما زالت هناك كليات تشير إليها محمولات مثل اللون والصوت والطعم، إلح. ومن الجلى أن الألوان تشترك فيها بينها في شيء ما . يتضح هذا من أنك تستطيع أن تنتقل من لون من الألوان إلى أي لون آخر بأنواع من التدرج لا تلحظ . والشي نفسه يصدق على الصوت . لكن ليس ثمة طريقة للانتقال تدريجياً من لون إلى صوت . ولمثل هذه الأسباب كان على أن أعد عبارة مثل الأحمر لون ، قضية حملية أصيلة تنسب الصفة وأحمر ، إلى الجوهر ولون ، .

لكن ما هو أهم بكثير من مثل هذه القضايا الحملية هو تلك القضايا التي تتحدث عن علاقات . فإن لغة من اللغات لا يمكنها أن تعبر عن كل ما نعرف عن العالم مالم تكن تملك من الوسائل ما نستطيع به أن نقول أشياء مثل و اقبل ب »، « اعلى يمين ب » ، « امثل ب أكثر منها مثل جه . فكلمات مثل «قبل » و « مثل » أو مايراد فهما هي جزء ضروري من اللغة . وربما كانت هذه الكلمات بذاتها غير ضرورية . فن الممكن ببعض الحيل المصطنعة أن نستبدل كلمة « يشبه » بكثير من الكلمات العلاقية إن لم يكن بها جميعاً . لكن « يشبه » مع ذلك كلمة علاقية ، وليس ثمة فائدة واضحة نجنها باستبعادنا سائر الكلمات العلاقية ، إذا نحن استبقينا هذه الكلمة . فالمكن العلاقية هي أكثر الكلمات ذات المعنى العام بمعنى من المعانى فالدكلات العلاقية هي أكثر الكلمات ذات المعنى العام بمعنى من المعانى أقول أكثرها استعصاءاً على التحليل.

على أن هناك نقطة قد أغفلت بالفعل فى كل تفكير نظرى دار حول الكليات والجزئيات. فالذين بمقتون الكليات قد اعتقدوا أنها يمكن أن أن تكون محض ألفاظ. ووجه الإشكال فى هــــذا الرأى هو أن الكلمة نفسها كلى من الكليات. فلكلمة وقطة ، أمثلة جزئية متعددة.

ذلك أن الكلمة المنطوقة هي طائفة من أصوات متشابهة، والكلمة المقروءة طائفة من أشكال متشابهة . فإذا أنكرت الكليات بالقوة التي ينكرها بها بعض الإسميين ، فلن يكون هناك شيءمن قبيل كلمة ، قطة ، ، لكن يكون هناك فقط أمثلة فردية من الكلمة . ويؤدى بنا هذا الإعتبار إلى أصعب جانب من مشكلة الكليات ، أي مسألة وضعها الميتافيزيقي .

علينا عندما ننتقل من الجمل التي تتحدث دن وقائع إلى الوقائع التي تتحدث عنها الجمل أن نسأل أنفسنا عما هي مميزات الجمل ـــ إذا كانت لها أى مميزات ــ التي لا بد أن تتصف بها الوقائع التي تتحدث عنها من الواضح تماماً أن هناك وقائع علاقية . فالجلمنان وفيليب كان أب الإسكندر ، و « فيليب ســــبق قيصر » تتحدثان على نحو واضح عن وقائع من العالم. وقــــد كان من دأب المثاليين أن يقولوا إن العلاقات من عمل العقل، وخيل لكانط أن الأشياء الواقعية ليست فى مكلن أو زمان ، ولكن جهازنا الذاتى هو الذي يخلق الترتيب المكانى الزماني . لكن هذه النظرية عن العلاقات كانت بأسرها تقوم على منطق مغلوط ، ولا يمكن أن يقبلها إلا أولئك الذين فاتهم أن يدركوا ما تتضمنه من نتائج . أما عن نفسي ، فإنني أعتقد أنه من المؤكد كأوكد ما يكون الشيء كانتا ما كان أن هناك وقائع علاقية من قبيل « ا قبل ب » . لـكن هل يترتب على هذا أنَّ هناكُ شيئًا ( في الواقع ) إسمه « قبل » ؟ من الصعب أن نكتشف المقصود من سؤال كهذا ، ومن الأصعب أن نرىكيف يمكننا أن تجدعليه إجابة . فمن المؤكد أن هناك كليات مركبة ذات بنــاء ، ونحن لانستطيع أن نصف هذا البناء بدون كلمات علاقية . ولكن إذا حاولنا أن نتبين الوجود الضمى خارج نطاق المركب الذي يحتويه ، فليس من الواضح بأى حال من الأحوال أننا سننجح في هذه المحاولة. أما ما أعتقد أنه واضح، فهو حقيقة عن اللغة هى \_كما أشرنا من قبل \_ أن الكامات العلاقية لا ينبغى أن تستخدم إلا بوصفها تقيم علاقات بالفعل ، وأن الجمل التى تظهر فيها مثل هذه المكلمات بوصفها موضوعات لا تكون ذات دلالة إلا إذاكان من الممكن أن تترجم إلى جمل تؤدى فيها الكلمات العلاقية وظيفتها الخاصة ، وهى الإشارة إلى علاقة بين حدود أو كما يمكن أن يصاغ الأمر فى كلمات أخرى : إن الأفعال ضرورية ، لكن أسماء الافعال ليست كذلك . ولن يجيب هذا على السؤال المتيافيزيقي ، لكن أسماء الإجابة كأقصى ما يكون الإقتراب .

ولقدناقشت هذا الموضوع بأكله فى الفصل الآخير من كتابى د بحث فى المعنى والصدق ، وليس لدى ما أضيفه إلى ماقلت هناك ، وعلى ذلك سأستشهد بالفقر تين الآخير تين من الكتاب :

« يمكن أن نستبدل ببعض القضايا التي تحتوى الهظة و التشابه ، قضايا ترادفها تحتوى لفظة و يشبه ، بينها لاتقبل بعض القضايا هذا ولسنا في حاجة إلى إقرار هذا النوع الآخير من القضايا و إفرض مثلا أنني قلت والتشابه موجود ، ؛ إذا كانت و موجود ، تعنى ما تعنيه عندما أقول و رئيس الولايات المتحدة موجود ، ، كان قولى فارغا من المعنى . فما أعنيه يمكن أولا أن نعبر عنه بقولنا و هناك من الحوادث ما تتطلب لأوصافها اللفظية جملا لها صورة و اتشبه ب ، ولكن يبدو أن هذه الواقعة اللغوية تتضمن حقيقة واقعة عن الحوادث الموصوفة ، أى تلك الحقيقة الواقعة التي أقررها الواقعة التي هي حقيقة واقعة عن العالم ، وليست حقيقة واقعة عن اللغة هي ما أقصد إلى أن أقرره . فكلمة وأصفر ، ضرورية لأن هناك أشياء صفراء ، وكلمة ويشبه ، ضرورية لأن هناك أشواء من الأشياء المتشامة ، وتشابه شيئين واقعة غير لغوية أصيلة أصالة واقعة الصفرة التي تتعلق بثيء واحد .

وقد وصلنا في هذا الفصل إلى نتيجة كانت هي بمعنى ما غايتنا من من الفصل إلى نتيجة كانت هي بمعنى ما غايتنا من

مناقشتنا بأكلها. والنتيجة التي أقصدها هي هذه: إن اللاأدرية الميتافيزيقية الكاملة لاتتفق والاحتفاظ بالقضايا اللغوية. إذ يرى بعض المفكرين المحدثين أننا نعرف الكثير عن اللغة، لكننا لانعرف شيئا عن أي شيء آخر وينسي هذا الرأى أن اللغة ظاهرة تجريبية مثل غيرها من الظواهر ، وأن الإنسان الذي يدين باللا أدرية الميتافيزيقية عليه أن ينكر أنه يعرف عندما يستعمل الالفاظ. أما عن نفسي، فإنني أعتقد أننا بدر استنا لبنية اللغة نستطيع إلى حدما أن نصل إلى معرفة وافرة فيما يتصل ببناء العالم،

## الفصّلُ الخّامِسُ تعريف الصدق

مسألة تعريف الصدق<sup>(۱)</sup> مسألة قد كتبت عنها فى فترتين مختلفتين، فهناك أربعة مقالات قد كتبتها فى الأعوام ١٩٠٦ — ١٩٠٩ ، وأعيد طبعها فى د مقالات فلسفية » ( ١٩١٠ ) . لكنى تناولت الموضوع من جديد فى أواخر الثلاثينيات ، وما كان لدى من رأى أقوله نتيجة لهذا البحث الثانى ظهر فى كتاب « بحث فى المعنى والصدق » ( ١٩٤٠ ) ، وفى كتاب « المعرنة الإنسانية » ( ١٩٤٨ ) ، بتعديل طفيف .

ولم يراودنى أى شك — منذ اللحظة الى تخليت فيها عن الواحدية — في أن الصدق ينبغى أن يعر ف بعلاقة من نوع ما بالواقع . أما ما عساها تكون هذه العلاقة بالضبط، فهذا أمر يتوقف على طبيعة الحقيقة التى نكون بصددها . وقد بدأت بحث الموضوع بمناقشة نظريتين كنت أخالفهما خلافا جذريا : أولهما نظرية الواحدية ، والثانية هى نظرية البراجماتية . أما النظرية الواحدية فقد بسطها هارولد جوشيم فى كتابه و طبيعة الحقيقة ، (أوكسفورد 1907) . وقد تناولت فى فصل سابق هذا الكتاب بقدر ما يناصر الواحدية بوجه عام ، لكننى أريد الآن أن أبحث على وجه أخص ما يمكن أن تقوله الواحدية فيما يتصل بالصدق .

تعرّف الواحدية والصدق ، عن طريق الاتساق (٢) . فهي تذهب إلى أنه ليست هناك حقيقة واحدة مستقلة عن أي حقيقة أخرى و لكن كل

<sup>(</sup>۱) الصدق ترجة لكلمة « Truth » بالإ اليزية . وسنترجها ف من المواضع التالية جالمتيقة (المرجم) .

Coherence (Y)

حقيقة من الحقائق نبسطها بسطاً كاملا ودون تجريد غير مشروع ، يتبين لنا أمها هي كل الحقيقة التي تقال عن العالم . والكذب \_ وفقاً لهذه النظرية قوامه التجريد واعتبار الاجراء كالوكانت كليات منفصلة . وكا يقول جوشيم و إن اعتقاد الذات المخطئة في صدق معرفتها ، هذا الاعتقاد الواثق يميز الحطاً على نحو فاصل ، ويحول الفهم الجزئي للحقيقة إلى كذب . . وقد قلت فيا يختص بهذا التعريف :

وليس لهذا التعريف سوى مزية واحدة كبرى، هي أنه يجعل قوام الحطأ بأكله ليس سوى رفض النظرية الواحدية في الصدق فطالما سلمنا بهذه النظرية، لن يكون هناك حكم واحد خاطى، لكن متى رفضناها يصبح كل حكم خطأ . لكن هناك بعض الاعتراضات التي يمكن أن تساق ضد هذه النتيجة المريحة . فإذا قلت و باعتقاد الوثائق في صدق معرفتى، أنه كان من عادة الأسقف ستوبس ، أن يلبس طهاقا أسقفياً ، كان قولي هذا خطأ . أما إذا قال فيلسوف واحدى — واضعا في اعتباره أن كل حقيقة متناهة لا تصدق إلا صدقاً جزئياً — إذا قال هـــذا الفيلسوف إن الاسقف وستوبس، قد شنق الارتكابه جريمة القتل ، كان هذا القول غير كاذب . وهكذا يبذو من الواضح أن معيار مستر جوشيم الايميز بين الاحكام المحاطئة كما هي مفهومة عادة ، وأن عجزه عن إقامة مثل هذا التميز يدل على نقصه ، ( و مقالات فلسفية ، ، صفحة ١٥٥ ) .

## وأنتهيت إلى نتيجة هي :

وهناك معنى من المعانى به تكون قضية مثل و اقتل ، قضية صادقة أوكاذبة ، والقضية التى نحن بصددها لا تتوقف بهذا المعنى ب في صدقها أوكذبها على ما إذاكانت تعد حقيقة جزئية أم لا تعدكذلك. وهذا المعنى فيما يبدورنى مفترض مقدما فى تأليفنا جماع الحقيقة، لإن جماع الحقيقة يتكون من قضاياً صادقة بهذا المعنى ، مادام من المستحيل أن نعتقد أن القضية والاستفت

ستوبس قد شنق على جريمة قتل، جزء من جماع الحقيقة، (دمقالات فلسفية ،، الصفحات ١٥٥ - ١٥٦ ).

على أن النظرية الواحدية فى الحقيقة لا تجد الآن مناصرة على نطاق واسع جدا . أما النظرية البراجماتية التى نقدتها فىذلك الوقت نفسه، فمازال لها أنصار ناشطون . وقد كتبت مقالتين فى هذا الموضوع ، كانت الأولى منهما استعراضا لكتاب ويليام جيمس ، البراجماتية : إسم جديد لطرق قديمة فى التفكير ، . أما المقالة الثانية التى نشرت فى « إيدنبرج ريفيو ، فى إبريل ١٩٠٩ ، فقد تناولت البراجماتية بوجه عام .

والنقطة الجوهرية التى اختلفت فيهامع البراجماتية هي هذه: ترى البراجماتية أنه يجبأن نحكم على اعتقادما بأنه صادق إذا كانت له أنواع معينة من «الاعتقاد التجريبي يجب أن يحكم له بالصدق إذا كانت له أنواع معينة من « الاسباب » وبعض المقتطفات ( مما كتب جيمس) سوف توضح موقفه . يقول جيمس « الافكار · · · لا تصبح صادقة إلا بقدر ما تعيننا على أن ندخل في علاقات مرضية مع سائر أجزاء خبرتنا ، ويقول أيضا «الحقيقة نوع من أنواع الخير، وليست كما هو معتقد عادة مقولة متميزة عن الخير وعلى مستوى واحد معه. فالحقيقة اسم لكل شيء أيا ماكان يتبين أنه خير في سبيل اعتقادنا ، وخير أيضاً لاسباب محددة يمكن ذكرها. على أن هناك إلى جانب ذلك نصين مقطتفين من جيمس هما أكثر تشديد اعلى هذا المعنى ، وهما كما يلى:

الصادق – باختصار شدید – لیس سوی ما یصلح أداة منجزة فی سبیل تفکیرنا ،کما أن «الصواب» لیس سوی ما یصلح أداة منجزة فی سبیل سلوکنا. فهوالاداة المنجزة فی النتیجة البعیدة و هو الاداة المنجزة حینماننظر إلی الموقف ککل» («البراجماتیة»،صفحة ۲۲۷).
 ران تفسیرنا للحقیقة هو تفسیر للحقائق فی صیغة الجمع، لعملیات المدایة

التي تُدفع نقداً ، والتي تشترك في خاصية واحدة هي أنها . تعود بالنفع ، ( نفس المصدر ، صفحة ٢١٨ ).

وقد شرحت التعريف السابق بأنه القول بأن « الحقيقة هي أي شيء يعود بالنفع إذا ما اعتقدناه ، . لكن البراجمانيين ردوا على هذا بعنف محتجين بأن هذا الشرح تحريف غليظ لـكلمات ، جيمس ، . لكنني لم أستطع قط أن أفهم أي معنى آخر يمكن أن يكون لـكلماته .

وبغض النظر عن الاعتراضات العامة على النظرية التي ترى أن الإعتقاد يصبح صادقا بحسن نتا مجه، فإن هناك ما أواد لو أنى اعتبرته صعوبة لا يمكن التغلب عليها محال من الاحوال ، وهى الصعوبة الآتية : من المفروض فينا قبل أن نعرف ما إذا كان الاعتقاد صادقا أم كاذبا أن نعرف (١) ما هى نتائج الاعتقاد ، و ( ب ) ما إذا كانت هذه النتامج حسنة أم سيئة . وسأ فترض أننا لا بد أن نطبق المعيار البرجهاتي على (١) و ( ب ) : أما فيما يتصل بما هى في الواقع نتائج اعتقاد معين ، فإننا سنتبع الرأى الذي ، يعود بالنفع ، ، وأما فيما يتصل بما إذا كانت هذه النتامج حسنة أم سيئة ، فإننا سنتبع كذلك الرأى الذي ، يعود بالنفع » . ومن الواضح خسنة أم سيئة ، فإننا سنتبع كذلك الرأى الذي ، يعود بالنفع » . ومن الواضح خسنة أم سيئة ، فإننا سنتبع كذلك الرأى الذي ، يعود بالنفع » . ومن الواضح في نقدى لم يس ؛

و الفكرة التي ترى أنه من اليسير تماماً أن نعرف متى تبكون نتاتج الاعتقاد حسنة ، من اليسير في واقع الآمر بحيث ليس هناك ما يدعو نظرية في المعرفة لآن تضع في اعتبار هاشيئاً بمثلهذه البساطة ــ هذه الفكرة لا بد أن أقول إنها تبدو لى زعما من أغرب المزاعم التي يمكن لنظرية في المعرفة أن تذهب إليها . ولنأخذ على ذلك مثلا توضيحياً ثانيا: كان كثير من رجالات الثورة الفرنسية تلامذة لروسو ، وقد كان لاعتقادهم في صدق مبادئه نتائج بعيدة المدى جعلت أور بافي ذلك الوقت مكاناً يختلف عما كانت ستئول إليه بدون هذا الاعتقاد. فاذا كانت نتائج الاعتقاد حسنة بوجه عام ، كان علينا

أن نقول إن اعتقادهم كان صادقا. أما إذا كانت النتائج سيئة ، فعلينا أن نقول إنها كاذبة . لكن كيف يمكننا أن نرجح إحدى الكفتين ؟ يكاد يكون من المستحيل أن نستخلص ماذا كانت النتائج ، بل وحتى لو أمكننا أن نتبينها ، فإن حكمنا عليها هل هى حسنة أم سيئة سيتوقف على آرائنا السياسية . لذلك كان من الأيسر إلى حد بعيد أن نكتشف بالبحث المباشر أن « أنعقد الاجتماعي ، ليس إلا أسطورة من أن نقرر ما إذا كان الاعتقاد في صدق مبادئه قد أدى إلى الخير أم إلى الضرر بوجه عام ، ( « مقالات فلسفية ، ، الصفحات ١٣٥ — ١٣٦)

وبصرف النظر عن مثل هذه الاعتراضات النظرية البحتة على التعريف النراجاتي للصدق ،هناك اعتراضات أخرى من نوع أقرب إلى النوع العملي ، وربما كانت قد صممت على نحو أفضل بحيث تتجاوب مع المزاجالبراجماتى في التفكير . فالسؤال الذي يتعلق بأى نوع من المعتقدات سيكونذا نتامج حسنة في حياة الفرد سؤال غالباً مايتوقف على الحكومة وعلى رجال البوليس . فالمعتقدات التي تعود بالنفع في أمريكا هي معتقدات منكبة في روسياً، والعكس بالعكس . وقد عجزت معتقدات النازي عنأن ترضى معيار البراجمات بين للحقيقة لأن ألمانيا قد هزمت في الحرب العالمية الثانية ، ولكن لو أن ألمانياقدانتصرت ، لهلل البراجماتيون للعقيدة النازية بوصفها من الوجهة البراجماتية . ويرفض البراجماتيون هذه البراهين بأن يشير واإلى الشرط الذي اشترطه دجيمس، حينها قال دفي النتيجة البعيدة، وإذا نظرنا إلى الموقف ككل . . لكنني لا أظن أن هذا الشرط يحسن الامور حقاً . فالمسلمون يعتقدون أنهم إذا ماتوا في المعركة دفاعا عن الإبمان الصادق ، فسيدخلون إلجنة . هذا الاعتقاد ــ بقدر مافى إمكانى أن أرى ــ قد عاد بالنفع فى النتيجة البعيدة وإذا نظرنا إلى الموقف ككل، فهل يحق لناأن نفترض \_ على هذا الأساس\_أنهذا الاعتقادصادقحتى ولوكانالمسلمالمتوفي لاينعم فى واقع الأمر بمثل هذه النعمة كاكان يتوقع ؟ فاذا كان ينعم فى الواقع بمثل

هـ ذه النعمة ، فماذا عسانا نقول فى الاعتقاد المضاد الذى كان يعتنقه المسيحيون من قبل ، حينها كانوا يعتقدون أن أحداً من أتباع النبى ( محمد ) إذا توفى ذهب إلى جهنم مباشرة ؟ كان هذا الاعتقاد مفيداً للسيحيين ، لكن من المستحيل أن تكونمعتقدات كلا الطرفين على وفاق مع الوقائع.

وبصرف النظر عن الاعتراضات النظرية على البراجماتية ، فقد رأيت فيها منذ خمسين عاماً قبل عهد الحروب العالمية ماقد أيده التاريخ التالى ، رأيت أنه بالإضافة إلى كون البراجماتية خاطئة من الناحية النظرية ، فإنها – باعتبارها فلسفة – منكبة من الوجهة الاجتماعية . وقد أجملت نقدى للبراجماتية في ذلك الوقت كما يلى :

و إن الآمال التي تهدف إلى السلام العالمي ، هي مثل تحقيق السلام في النطاق الداخلي تتوقف على تكوين قوة فعالة من الرأى العام مبنى على تقدير لما في اختلاف الرأى من أوجه الصواب وأوجه الخطأ . وهكذا يكون من المضلل أن نقول إن الخلاف في الرأى تحسمه القوة ، دون أن نضيف إلى ذلك أن القوة تتوقف على العدالة . لكن إمكان وجود مثل هذا الرأى العام يتوقف على إمكان وجود مستوى من العدالة هو سبب وليس تتيجة لأماني المجتمع ؛ ومثل هذا المستوى من العدالة يبدو مناقضاً للفلسفة البراجماتية . وإذن فبالرغم من أن هذه الفلسفة تبدأ بالحرية والتسائح ، إلا أنها تتطور بحكم الضرورة الباطنة فيها فتصبح التجاءاً إلى القوات العسكرية الضخمة . ومهذا التطور تصبح ملائمة للديمقراطية داخل بلادها ، وللاستعار في خارجه على السواء . ومن ملائمة للديمقراطية داخل بلادها ، وللاستعار في خارجه على السواء . ومن فها أي فلسفة أخرى قد ابتكرت حتى وقتنا الحاضر .

وإجمالا لرأينا نقول: إن البراجماتية لا تروق إلا ذلك المزاج العقلى الذي يجد على سطحهذا الكوكبكل ما يحتاجه من مادة 'يعمل فيها خياله ،

ذلك المزاج الذي يثق في إمكان التقدم ، والذي لا يدرك ما تفرضه القوى غير الإنسانية من قيود على القوى الإنسانية ، والذي يحب القتــــال بكل ما ينتظره فيه من مخاطرات ، لأنه لا يساوره أى شك فى أنه سيجرز النصر، ذلك المزاج الذي بريد أن يكون له دين كما يريد أن تكون له طرق حديدية ونوركهربي، بوصفه وسيلة من وسائل الراحة وعونا في شئون هذه الحياة لا بوصفه يزودنا بموضوعات غير إنسانية ترضى ظمأنا إلى الكمال وحاجتنا إلى شيء نقدسه دونما تحفظ . أما أو لئك الذين يشعرون أن الحياة على ظهر هذا الكوكب تتحول إلى حياة في سجن لو لم تكن النوافذ التي تنفتج على عالم أرحب فيها وراءها ، أما أولئك الذين يشعرون أن الإيمان بقدرة الإنسان على كل شيء يبدو غرورا ، الذين يفضلون الحرية الرواقيــة التي تأتى عن طريق الإنتصار على الشهوات ، لا عن طريق السيطرة النابوليونية التي ترى مملكة هذا العالم تحت أقدامها ، وباختصار أولئك الذين يجدون في الانسان موضوعا غيركاف لتقديسهم – أقول أما أولئك الناس، فيبدُّو لهم السالم اليراجماتي ضيقا وصغيرا، يجرد الحياة من كل ما يسبغ عليها قيمتها، ويزيدمن ضآلة الإنسان لأنه يجرد الكون الذي يتأمله من كل مافيه مِن جلال. ، ( « مقالات فلسفية » ، الصفحات ١٢٥ – ١٢٦ )

ولقد رد ويليام جيه سعلى نقدى في مقالة بعنوان و ناقدان إنجليزيان نشرت في كتاب و معنى الحقيقة ، ( ١٩٠٩ ) . ولقد اتهمنى (في هذه المقالة) كا فعل كثير من البراجماتيين بتحريف آرائه ، ودليله على هذا الإتهام كدليل غيره من البراجماتيين \_ هو أننى ظنئت أنه يعنى ماقاله . وهو في هذه المقالة يعترف بأن من الأيسر أن نقرر ما إذا كان البابوات على الدوام معصومين من الخطأ من أن نقرر ما إذا كانت النتائج التى تترتب عسلى اعتبارهم كذلك نتائج حسنة ، ويواصل حديثه فيقول و ونحن لا نقول شيئا من قبيل هذا الهراء الذي يظن مستر رسل أننا قلناه . إلا أنه عندما يشرح ما يقصد اليه بالفعل ، يبدو لى شرحه أكثر حراء \_ حتى \_ مما كنت أعتقدانه ما يقصد اليه بالفعل ، يبدو لى شرحه أكثر حراء \_ حتى \_ مما كنت أعتقدانه

يعنيه . فهو يقول إن ما يقصد إليه ليس هو أن النتائج التي تترتب عـــــــلي. الاعتقاده تكون، حسنة، ولكن هو أن صاحب الاعتقاد يعتقد أنهاسوف تكون كذلك. ويترتب على هذا الرأى \_ وهو يسلم بما يترتب عليه من نتامج \_ أنه إذا كان ﴿ ١ ﴾ يعتقد شيئًا من الأشياء ، و ﴿ ب ﴾ يعتقد عكس هــذا الشيء ، فن الممكن أن يكون و و و و م ، كلاهما صادقين فيما يعتقدان . ُ نُول جيمس : « قد أرى من الصدق أن شيكسبير قدكتب المسرحيات التي تحمل اسمه ، وقد أعبر عن أرأبي هــــذا لناقد من النقاد . فإذا كان الناقد پر اجماتیا و بیکو نیا (۱) فی نفس الوقت ، فسوف بری ـ منوجهة النظر البراجمانية \_ سوف يرى بوضوح أن تأثير رأيي في " \_ بوصني أنا ما أنا \_ يجعل الرأى صادقًاكل الصدق بالنسبة لى ، بينها سيظل يعتقد ـ من وجهــة النظر البيكونية ـ أن شيكسبير لم يكتب المسرحيات التي هي موضع الجدل. وإنى لأعترف بأنهذا الموقف غيرمفهوم بالنسبة لى . إذ يبدو لىأنه إذا كانت القضية « شكسيركتب هاملت » قضية صادقة ، فقد مروقت من الأوقات. جلس فيه شيكسير وفي يده قلم ، ودو ّن كلمات بعينها ، ولكن إذا كان بيكون هو الذي كتب , هاملت ، ، فإن بيكون هو الذي دون هذه الـكلمات. فمسألة ما إذا كان أحد هذين الإحتمالين قد حدث أم الآخر مسألة تتعلق بوقائع مستقلة كل الاستقلال عما قد بعتقده أي إنسان من الأحياء في الوقت الحاضر . وإذا قلت إن العبارة التي تدور جولشيكسبير صادقة ، وأن العبارةالتي تدور حول بيكون كاذبة ، فإن ما أقوله يكون صادقا إذا كانت هناك واقعة مر. نوع معين ، وكاذبا إذا كانت هناك واقعة من نوع آخر . أما بالنسبة لجيمس فإن السؤال عما كان يحدث في الوقت الذي كانت تكتب فيه . هاملت ، سؤال غير ذي موضوع ، أما الشيء الوحيد الذي هو ذو موضوع ( بالنسبة 4 ) فهو مشاعر النقاد في الوقت الحاضر .

وقد أشرت إلىالنتيجة التيمازال يبدولى أنها تترتبعلي فاسفة جيمس، وهي أن العبارة « ا موجود » قد تكون عبارة صادقة بالمعنى البراجماتي حتى ولو لم يكن « ا » موجودا . ولقد أرسلت إلى بعد وفاة جيمس نسخة من مقالتي وعليها تعليقاته . وقدكان تعليقه على هذه العبارة مكونا من كلمة واحدة هي « غبي! ».أما في مقالته المطبوعة ، فقد بسط هذه الكلمة . فهو يقول «ثم ينضم مستر رسل إلى ذلك الجيش المؤلف من أوائك الذين يخبرون قراءهم بأن الاعتقاد بأن. ا ، موجود يمكن ــ وفقا للتعريف البراجماتي لكلمة « الصدق »\_ أن يكون «صادقا» حتى ولو لم يكن «ا» موجودا. وهذه هي الفرية المألوفة التي تكررتحتي درجة الإشباع على أقلام نقادنا . وأنا عاجر كل العجر عنأن أرى أن هذه فرية . على أنني سأذهب إلى ماهو أبعد بما ذهبت،وأضيف ماقد يعده البراجماتيون فرية أشنع. فقد كان جيمس يتوق إلى أن يجد طريقة يقرر بها أن قولنا «إن الله موجود، قول صادق، وذلك دونأن يورط نفسه في الميتافيزيقا ، وقد كانت اهتماماته دنيوية على نحوقاطم بحيت أنه لم يكن معنيا ولا بما يترتب على هذه العبارة من نتائج دنيوية . فلم تكن تعنيه مسألة ما إذا كان هناك في واقع الرمركائن قادر على كل شيء، خارج نطاق المكان والزمان ، يدبر العالم بحكمة ، وبهذا اعتقد أنه بإيجاده برهانا يثبت به أن عبارة . الله موجود ، صادقة ، يكون قد قام بكل ماقد يتطلبه الوجدان الديني . وإني لأعترف بأنني في هذه النقطة أقف مشاعري إلى جانب البابا الذي أدان البراجاتية باعتبارها طريقة ذير مقنعة فى الدفاع عن العقيدة الدينية.

وقد كتبت فيها بعد نقدا للبراجماتية في ١٩٣٩، ونشر في سلسة « مكتبة الفلاسفة الآحياء ، التي ينشرها « دكتور شيلب » Dr Schilpp ، وذلك في المجلد الذي يتناول فلسفة « ديوى » . وقد رد ديوى في نفس المجلد على ذلك النقد . ولست أعتقد أن ما قاله أو ما قلته يضيف الشيء الكثير إلى مناقشتنا السالفة .

أما تعريغ أنا وللصدق، في ذلك الوقت المبكر، فقد نشر بوصفه الفصل الآخير من . مقالات فلسفية ، . وقد كان على فيما بعد أن أتخلى عن هذه النظرية لأنها كانت تقوم على رأبي في أن الإحساس واقعة علاقية في صميمه ، وهو رأى قد تخليت عنه تحت تأثير وبليام جيمس ، كما بينت في فصل سابق وبمكنني أن أبسط الرأى الذي كنت أعتنقه في ذلك الوقت على خير وجه بمثال . خذ قضية مثل . سقراط بحب أفلاطون ، : إذا أمكنك أن تفهم هذه القضية ، فلابد أنك تفهم الكلاب الثلاث التي هي مقوماتها . وقد ظننت أن فهم الـكلمات قوامه علاقات بما تعنيه الـكلمات . وبناءًا على هذا، إذا ما اعتقدت القضية « سقراط يحب أفلاطون » ، فإن علاقة رباعية تنشأ بيني وبين سقراط وبين يحب وبين أفلاطون . فإذا كان سقراط في الواقع يحب أفلاطون ، فإن علاقة ثنائية تكون قائمة بينسقراط وأفلاطون . وقد كنت أعتقد أن وحدة المركب إنما تتوقف على علاقة « الاعتقاد » حيث لا ترد كلمة « يحب » بوصفها علاقه تربط بين الأطراف ولكن بوصفها طرفاً من الاطراف التي تقوم بينها علاقة والاعتقاد » . وحينها يكون الاعتقاد صادقاً ، يكون هناك ( في الواقع ) مركب يتألف من سقراط وأفلاطون تربطهما علاقة « محب » . وقد ذهبت إلى أن وجو دهذا المركب هو ما يخلع الصدق على المركب الذي يكون فيه الاعتقاد هو العلاقة الرابطة . غير أنني تخليت عن هذه النظرية لسبين معا هما أنني لم أعد أومن و الذات ، ، ولا ننى لم أعد أعتقد أن العلاقة يمكن أن ترد ذات دلالة وصفها حداً في قضية ، إلا إذا أمكن تفسير هذه القضية تفسيراً لا ترد فيه العلاقة على ذلك النحو . ولهذين السببين ، كان على في الوقت الذي كنت متمسكا فيه بنقدى لنظريتي الواحدية والبرجماتية في الحقيقة ــ كان على أن أجد أنظرية جديدة تتبح رفضِ ﴿ الذَّاتِ ، .

ولقد بسطت هذه النظرية في و بحث في المعنى والصدق ». غير أرب موضوع معنى الالفاظ المفردة كان يشغل جرءاً كبيراً من الكتاب ، فلم أصل

إلى تناول دلالة الجمل إلا بعد أن انتهيت من هذا الموضوع. وإذا نحن مضينا إلى الوراء نحو ما هو أولى ، وجدنا مراحل شتى. فهماك أولا الجلة ثم ماهو مشترك بين جمل في لغات مختلفة تقول نفس الشيء. هذا الشيء أسميه , قضية ، . وهكذا ، فقولنا , مات قيصر ، ، وقولنا ، César est mort » يثبتان نفس القضية، بالرغم من اختلاف الجملتين . ووراء القضية يوجد الاعتقاد. فالذين يستطيعون الكلام من الناس قينون بأن يعبروا عن معتقداتهم في جمل، بالرغم من أنالجمل استعمالات أخرى إلىجانب التمبير عن الاعتقاد . إذ يمكن أن تستعمل الجمل استعمالا كاذباً بقصد تكوين اعتقاد لا نؤمن به فى شخص آخر . وقد تستعمل أيضاً لِتعبر عن أمر ، أو رغبة ، أو استفهام . ولكن المهم — مِن وجِهةِ أَنْظُر نظرية في المعرفة ، ومن وجهة نظر تعريف والصدق. - مو الجمل التي تعبر عن اعتقاد . إذ أنه لا يتصف بالصدق والكذب أساساً إلاالمعتقدات، أما القضايا والجل ، فلا تتصف بهما إلا بصفة ثانونة. والمعتقدات إذا كانت بسيطة بما فيه الكفاية بمكن إأن توجد من دون الألفاظ ، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نرى أنها موجودة فى الحيوانات العليا . ويكون الاعتقاد . صادقاً ، إذا كان على علاقة خاصة بواللمعة أو أكثر من الوقائع ، ويكون كاذباً إذا لم يكن له مثل هذه العلاقة . وإذن فشكلة تعريف والصدق، تتألف من جزأين: أولهما تحليل المقصود نمن ﴿ الاعتقاد ، ، ثم بحث العلاقة بين الاعتقاد والواقع ، تلك العلاقة الى · تجعل الاعتقاد صادقاً .

والاعتقاد — كما أفهم من هذه الكلمة — حالة من حالات كائن عضوى للا تنضمن أى علاقة مباشرة إلى حد كبير بالواقعة أو بالوقائع التى تجعل الاعتقاد صادقاً أو كاذباً . وكل اعتقاد — فى حالة الشخص الذى يعرف لغة من اللغات — أقول كل اعتقاد ما عدا أبسط المعتقدات لابد أن يعبر عنه فى كلمات . ولكن استعمال الألفاظ ليس إلا حالة واحدة من حالات كائن عضوى يمكنه بها التعبير عن الاعتقاد . وأكثر الامثلة وضوحاً على

ما أقصده توقع حادثة ملحوظة تقع في المستقبل القريب. فمثلا إذا كنت ترى باباً دفعته الريح، وتوقعت أرب تسمع صوت انصفاقه ، فإنك في أثناء توقعك هذا الانصفاق تكون في حالة معينة ، لو أنك صغتها في ألفاظ لأمكن أن تعبر عنها بالجلة الآتية : د سينصفق الباب بعد قليل . واكن من الواضح أنك قد تكون شاعراً بالتوقع دون أن تستعمل الألفاظ التي تعبر عنه . وأعتقد أنه من الممكن أن يقال بوجه عام أن حالة الكائن العضوى الذي يعتقد شدئاً آخر غير حالته الحاضرة الموجودة بالفعل ــ هذه الحالة يمكن دائمًا حرمِن الوجهة النظرية – أن توصف دون ذكر لعامل تحقيق الاعتقاد(١) . والذي يحق عنا هذه الحقيقة هو أنناعندما نذكرالكلمات نميل إلى أن نظن أننا نذكر ما تعنيه الكلمات . ريمكننا أن نرى بأكبر قدر من السهولة طبيعة الاعتقاد الجوهرية في حالة من النوح، الذي ذكرت منذ لحظة مضت، أي حينها تتوقع شبئاً ما سيحدث في المستقبل المبالئري وأنت في هذه الحالة تشعر في المستقبل المباشر بشعور يمكن التعبير عنه بالكلماءات , تماماً كما توقعت ! ، أو بالكلمات . ما أغرب هذا الأمر ! ، تبعاً لصدق توقعك أوكذبه . وأعتقد أنه من الممكن أن يقال بوجه عام أن الدهشة معيار للهخطأ، لكن ليس من الممكن على الدوام تطبيق هذا المعيار.

ولقد حاولت في هذا البحث أن أتقدم بادئاً ما هو أكثر بساطة وأوليه تر وامتناعا على الشك متجهاً إلى أكثر الحالات صعوبة وقابلية للشك . وكنت أود لو أنني اعتقدت أن هذه العملية هي أوضح عملية تتبع لأسباب منهجية عامة ، لكنني وجدت أغلبية الكتاب الذين يعنون بتعريف الصدق يتقدمون في البحث على نحو مخالف كل الاختلاف . فهم يبدأون بما هو مركب أو بما هو عرضه للشك مثل قانون الجاذبية أو وجود الله أو نظرية

<sup>(</sup>١) Verifier : المقصودبعامل التحقيق هو الواقعة!نتي يثبت بها صدن الإعتقاد(الممرجم).

الكم . وهم لا يشغلون عقولهم بالأمور الواضحة البسيطة من قبيل « أشعر بالحرارة » . ولا ينطبق هذا النقد على البراجماتيين وحدهم ، لكنه ينطبق أيضاً على الوضعيين المنطقيين . فالفلاسفة من جميع المدارس تقريباً يفوتهم أن يبحثوا معرفتنا بالوقائع الجزئية ، ويفضلون أن يبدأوا بحثهم بمعرفتنا بالقوانين العامة . وإنى لاعتقد أن هذا خطأ أساسى يعيب الجانب الاكبر من تفكيرهم .

أما عن نفسي ، فإنني أحاول أن أبدأ \_ كما قلت منذ لحظة \_ بأكثر الأشياء بساطة واتصافاً بالمباشرة ، وأقلها بعدا عن مستوى الحيوان. فإذا قلت و أشعر بالحرارة » ، وكنت في قولي هذا أعبر عن اعتقاد ، كان قوام هذا الاعتقاد حالة جسمية معينة بمكن أن توجد بدون استعمال الألفاظ، ولكنها توحى فى حالة الذين يجيدون لغة من اللغات ببعض الـكلمات وصفها « تعبر » عنها . وقد أقامت فيّ الخبرة رابطة سببية بين حالة بدنية معينة وبين كلمة ﴿ حرارة › . وبفضل هذه الرابطة تصبح الـكلمات ﴿ أَشْعَرُ بالحرارة » « تعبيراً » عن حالتي . لكن من الممكن بسهولة تامة أن أشعر بالحرارة ، وأن أعرف أنني أشعر بالحرارة دون أن أستخدم ألفاظاً على الإطلاق . زد على ذلك أن الألفاظ ليست سوى أكثر الطرق كفاية ويسرأ من بين عدد من الطرق التي أستطيع بها أن « أعبر ، عن حالتي · فقد ألهث، وقد أجفف عرق جبهي ، وقدأ تخفف من نصف ملابسي. والأفعال من هذا القبيل تدل على حالتي مثل قولي « أشعر بالحرارة ، . وفي مثل هذه الحالة لا يكاد يبدو أن هناك أي احتمال للخطأ . من الممكن – بطبيعة الحال ــ أننى انتقلت لتوى إلى حالة الدف. بعد أن كنت في حالة من العرودة ومن الممكن بعد ذلك أن أمر بفترة انتقال لا أستطيع في أثنائها أن أكون على يقين مما إذا كنت شاعراً بالحرارة . ولكن من الوَّاضح تماماً أننا نكون أحياناً على يقين من هذا الامر . وهذا ينطبق بوجه عام على الإحساسات الواضحة التي نلحظها . فإذا حدث أن رأيت لمعة من الضوء ، أو سمعت

صوتاً مرتفعاً ، أو شممت رائحة كريهة لا تطاق ، فإنى أكون على يقين كامل من أنتى ألحظ الحادثة ، وليس ثمة شك له ما يبرره فى أنهاوقعت بالفعل.

وقد أدى بى تخلى عن نظرية الطابع العلاقى الإحساس إلى أن أستبدل والملاحظة، وبالمعرفة المباشرة». ونحن لا نلحظ معظم الحوادث التى تقع فى حياتنا الإحساسية ، وإذا لم نلحظها ، لا تكون معطيات لمعرفتنا التجريبية ، فإذا استعملنا كلمات تدور حولها ، كان هذا دليلا واضحا على أننا لاحظناها . لكننا نلاحظ فى المعتاد كثيرا من الاشياء لا نذ كرها بالالفاظ .

وأنا أفرق فى الاعتقاد بين وما يعبر عنه ، وبين و ما يشير إليه ، فالذى يعبر عنه الاعتقاد حالة من حالاتى . أما ما يشير إليه فليس من اللازم أن يكون كذلك . ولكن فى أبسط حالات الاعتقاد مثل حالة وأشعر بالحرارة، يكون ما يعبر عنه الاعتقاد وما يشير إليه شيئا واحدا . لهذا كان احتمال الحظأ هنا فى أدنى حد ممكن . وإذا نحن استعملنا الالفاظ فى هذه الحالة التى هى أبسط الحالات ، فإن ما يسبب نطق الالفاظ هو ما تعنيه الالفاظ : فعندما أقول و حرارة ، ، فإن ما يسبب نطقى بالكا. قمو شعورى بالحرارة . وهذا هو حجر الزاوية الذى تقوم عليه كل معرفة تجريبية .

غير أنه ليس هناك بوجه عام مثل هذه العلاقة البسيطة بين قول مر.
الأقوال وبين الواقعة التى تجعله صادقا، إذا كان صادقة فإذا قلت وعبر قيصر نهر الروبيكون، كانت عبارتى صادقة لأن حادثة قد وقعت منذ زمن بعيد. وليس فى وسعى الآن أن أفعل شيئا لأغير هذه الحادثة؛ وإذا أسن قانون يعد القول بأن قيصر قد عبر الروبيكون جريمة كبرى، لم يكن لهــــذا أثر أيا ما كان على صدق العبارة التى تقول إنه فعل ذلك. فلك أن صدق العبارة يتوقف على علاقة من نوع معين بواقعة معينة وأنا أدعو الواقعة التى تجعل العبارة صادقة وعامل تحقيق العبارة ، وأبسط نوع من العبارات هو وحـــده الذى له عامل تحقيق واحد . فالعبارة «كل الناس فانون ، لها عوامل تحقيق بعدد ما هنالك من الناس .

ولكن سواءكان هناك عامل تحقيق واحد أوكثرة من عوامل التحقيق، فإن واقعة أو عددا من الوقائع هو ما بجعل العبارة صادقة أو كاذبة حسما تقتضى الحال. والواقعة أو الوقائع التي نحن بصددها ـ إلا ماكان منها عبارة لغوية ـ مستقلة عن كل خبرة إنسانية .

وأنتهى الآن إلى المعتقدات التى تتضمن إذا ماعبرنا عنها بالالفاظ بعض الكلمات من قبيل «كل» أو « بعض» أو « أل » . خدمثلا جملة مثل وأبلت إنساناً في المرج » إذا كانت هذه العبارة صادقة ، فلا بد أنه كان هناك إنسان واحد معين قابلته ، ومقابلتي إياه هي عامل تحقيق جملتي . لكنني أستطيع أن أعرف أن الجملة صادقة دون أن أعرف من كان الإنسان الذي قابلته . فالذي أعرف أن الجملة المرحه على النحو التالى: هناك حالة تعبر عنها العبارة « قابلت ١ » ، وحالة أخرى تعبر عنها العبارة « قابلت ٠ » ، عنها العبارة « قابلت ٠ » ، وحالة أخرى تعبر عنها العبارة « قابلت ٠ » ، إنسانان ، وهلم جرا في قائمة الجنس البشرى من أولها إلى آخرها . وهناك شيء مشترك بين هذه الحالات جميعاً . ويعبر عن هذا الشيء المشترك بالكلمات « قابلت إنساناً » . وبناء أعلى هذا إذا كنت قدقا بلت الشيء المشترك بالكلمات « قابلت إنسانا تكون جرءاً فعلياً من معرفتي بأنني قابلت إنسانا تكون جرءاً فعلياً من معرفتي بأنني قابلت إنسانا تكون جرءاً فعلياً من معرفتي بأنني قابلت إنسانا » استدلال من جونز إلى استدلال سلم .

و تتصل أهمية هذا النوع من التحليل بفهمنا للجمل التي تجاوز حدود خبرتي الشخصية . خد جملة مثل ، هناك أناس لم أقابلهم قط » . كانا نعتقد أن هذه الجملة صادقة . بل لقد و جدت أنه حتى أتباع نظرية انحصار الذات في نفسها يدهشهم كونهم لم يلتقوا على الإطلاق بأى تابع آخر من أتباع هذه النظرية . والنقطة المهمة في جملة « يوجد أناس لم أقابلهم قط » هي أن الناس الذين لم أقابلهم لم يذكروا أفردا فردا . وذلك هو الحال نفسه في الجلة الأبسط أقابلهم لم يذكروا أفردا فردا . وذلك هو الحال نفسه في الجلة الأبسط « قابلت إنسانا» ، إذا كان «جونز » هو الذي قابلته في واقع الأمر . فبالرغم من أن جونز هو عامل تحقيق عبارتي ، إلا أن عبارتي لا تشير إليه ، والأمر في المنتقيق عبارتي ، إلا أن عبارتي لا تشير إليه ، والأمر في المنتقيق عبارتي ، إلا أن عبارتي لا تشير إليه ، والأمر

كذلك عند ما أقول • هناك أناس لم أقابلهم قط » . إذ ليس من الصرورى ــــــوا. لفهم العبارة أو لمعرفة صدقها ـــأن أكون قادراً على أن أقدممثالا جزئياً لإنسان لم أقابله قط . فالعبارات التي تتحدث عن نكرة كأن نقول إن شخصا ما فعل كذا وكذا ، أو ، بأن شيئاً ما هو كذا وكذا ، \_\_ هذه العبارات أقل إنباءا من العبارات نفسها حين نستبدل بالنكرات أشخاصاً أو أشياء معروفة . ولهـذا السبب كان من الممكن معرفتها في الوقت الذي لا نعرف فيه جملة نستبدل فيها بالنكرة شيئاً محدداً . ونحن جميعاً على يقين تام من أننا نعرف ، لا نعرف فقط أن هناك أناساً لم نلتق بهم قط ، ولكن نعرف كذلك أن هناك أناساً لم نسمع بهم قط ولن نسمع بهم قط . ونحن لا نستطيع أن نضرب مثالا جزئياً بشخص من هؤلاء ، ولكننا نستطيع بالرغم من ذلك أننعرف القضية العامة التي تقرر أن هناك أشخاصاً منهذاً القبيل. وإنى لأجد أن بعض التجريبيين يضلون في هذه النقطة ، ويعتقدون أنه من المستحيل أن نعرفأن هناك كذا وكذا من الأشياء ما لم نقدم مثالا جزئياً واحداً على الأقل من ذلك الشيء . لكن هذا الرأى يؤدى إلى مفارقات لا قبل لنا بها مطلقا إذا ما أخذنا به على نحو جدى ، ولا يمكن أن يعتنقه إلا أولئك الذين فاتهم أن يلحظوا هذه المفارقات .

ومن المهم أن ندرك أن الواقعة أو الوقائع التي يتحقق بها صدق العبارة ليست في حاجة لآن تكون ذات صورة منطقية على أي شبه وثيق بالصورة المنطقية التي تتصف بها العبارة وأبسط مثال على هدذا قضية شرطية منفصلة (۱): فافرض أنى أرى مركانا ، وأعتقد أن هذا البركان إما أن يكون بركان وإننا ، أو بركان وسترومبولى ، وافرض أن اعتقادى كان صادقا ، فإن ما يحقق صدق عبارتي هو كون البركان في الواقع بركان وإننا ، ، أو كونه بدلا من ذلك بركان وسترومبولى ، وإذن فعلاقة القضية الشرطية أو كونه بدلا من ذلك بركان وسترومبولى ، وإذن فعلاقة القضية الشرطية

المنفصلة بعامل تحقيقها أقل مباشرة من علاقة النصف الصادق من قضية شرطية منفصلة بعامل تحقيقه . والشيء نفسه ينطبق على العبارات التي تحتوى كلمة و بعض ، أو تحتوى نكرة . ففي مثل هذه العبارات جميعا حد عام مثل و إنسان ، ونحن نستطيع أن نفهم هذا الحد بمعنى أننا نستطيع أن نلحظ ما هو مشترك بين الجل وقابلت ١ ، و وقابلت ٠ ، وهم جرا ، حيث تكون و ١ ، و « ب الى آخره أفرادا شتى من الناس . وبمثل هذه الطريقة نستطيع أن نجاوز حدود الجزئيات التي وقعت في خبرتنا ، وإن كان لا بد أن نكون قد تعلنا عن طريق الخبرة معنى الحدود العامة مثل وإنسان ، ، هذه الحدود التي تستخدم في عبارات عامة لا نستطيع أن نقدم عليها أمثلة جزئية .

وبجمل القول أن المعتقدات هي ما يتصف أصلا بخاصية الصدق أو الكذب حسما تقتضي الحال ، أما الجمل فلا تتصف بهذه الحاصية إلاعن طريق غير مباشر . والاعتقاد واقعة لها علاقة أو قد يكون لها علاقة واقعة أخرى . فمن الممكن أن أعتقد أن اليوم هو يوم الخيس وذلك في يوم الخيس فعلا وفي أيام أخرى على حد سواء . فإذا اعتقدت أن اليوم هو الخيس في يوم خميس بالفعل ، كان لدينا بذلك واقعة ، ألا وهي أن اليوم هو الخيس ، ولاعتقادي هذه الواقعة علاقة مميزة ﴿ أَمَا إِذَا اعتقدت نفسُ ا الاعتقاد في يوم آخر من أيام الاسبوع ، فأن يكون هناك مثل هذه الواقعة. وعند ما يكون الاعتقاد صادقاً ، أدعو الواقعة التي بفضلها يصدق الاعتقاد. وعامــــل تحقيق الاعتقاد، .ولكي نـكمل هذا التعريف لا بدأن يكون. التي لو أنها وجدت ، لجعلت من الاعتقاد اعتقادا صادقًا . وهذه مهدة طويلة لأن نوع العلاقة التي يمكن أن تقوم بين اعتقاد وعامل تحقيقه يختلف ماختلاف طبيعة الاعتقاد . وأبسط حالة من هذ، الناحية هي حالة صورة

مركبة من صور الذاكرة. هب أنني أتصور حجرة مألوفة لي . وأن في صورتي البصرية منضدة محوطة بأربعة مقاعد، وهب أنني إذ أدخل الحجرة أرى المنضدة والمقاعد الأربعة . إن ما أراه هو عامل تحقيق لما تصورت ولصورة الذاكرة مع الاعتقاد نوع من النطابق الواضح الوثيق مع الإدراك الحسى الذي أثبت صدقه .فإذا وضعنا الأمر في أبسط صورة رمزية قلنا: لدي (ولنفترض هذا) ذكرى بصرية وليست لفظية ، فيها . ١ ، على يسار . . ، ، وءاء فالواقع على يسار ءت. التطابق في هذه الحالة مباشر تماماً وعُلَى طولُهُ الخط منصورة وا، تشبه و )، وصورة دب، تشبه و ،، وعلاقة معلى بيبار ، هي بعينها في الصورة وفي عامل التحقيق . ولكن ما نكادنستعمل الألفاظ حتى يصبح هذا المط من التطابق البسيط مستحيلا ، لأن الكلمة التي تعبر عن علاقة ليست علاقة . فإذا قات ١ ، تسبق ١ ، فإن جملتي عبارة عن علاقة بين كلمات و ثلاث ، بينها ما أريد أن أثبته هو علاقة مين « شيئين » . ويزداد تعقيد النطابق بورود ألفاظ منطقية مثل «أو، ورد ليس ... و «كل» و « بعض » . ولكن بالرغم من أن التعقيد يزداد ، إلا أن المدآ يظل هو بعينه . وفي والمغرفة الإنسانية ، ختمت مناقشتي لمسألة الصدق والكذب بالتعريف التَّالَى: .كل اعتقاد ليس مجر د حافز على العمل يتخذه يئة الصورة، مُرَتَّبُطة بشَّعُورُ الإُيجابُ أَوْ بشعورُ السَّلْبِ'''، وفي حالة شعورُ الإيجاب يكون الاعتقاد وصادقاً، إذا كانت هناك واقعة ذات تشابه بالصورة من قبيل التشابعالقائم بين النمو ذج الأصلى وصورته، أما في حالة شعور السلب م فَيْكُونَ الْاعْتَقَادُ صَادَقًا إذا لَمْ تُوجِبُ هذه الواقعة . والاعتقاد الذي ليس صادقاً يدعى ، كاذباً ، (صفحة ١٠٧).

غير أن تعريف والصدق، لا يصلح بذاته تعريفاً والمعرفة، فالمعرفة تما أف

gan later <del>edial la marca de</del>

Yes-feeling or No-feeling (1)

من بعض المعتقدات الصادقة ، ولكنها لا تتألف من جميع المعتقدات الصادقة ، والمثال المألوف على الرأى المضاد هو مثال الساعة التي توقفت عن الحركة ، ولكني أعتقد أنها ما زالت تتحرك ، والتي يتفق أن أنظر إلها عندما تعلن مصادفة الوقت الصحيح ، لدى في هذه الحالة اعتقاد صادق بالنسبة للوقت ، ولكن ليس لدى معرفه به . إلا أن السؤال عن مقومات المعرفة موضوع متسع الاطراف لا أنتوى أن أناقشه في الفصل الحالي .

على أن نظرية الصدق التي طورتها في « بحث في المنى والصدق ، هي نظرية تطابق أساساً – معنى هذا أنه إذا كانت هناك جملة أو اعتقاد ما وصادقة ، أو (صادقاً )، فهى (أوهو) تكون(أو يكون) كذلك بفضل علاقة ما بواقعة واحدة أو أكثر من الوقائع ، لكن العلاقة ليست بسيطة على الدوام ، وتختلف وفقاً لبناء الجملة التي نكون بصددها، ووفقاً كذلك للعلاقة القائمة بين ما تقرره الجملة وبين الخرة . وبالرغم من أن هذا الاختلاف يورد تعقيدات لا مفر منها ، إلا أن النظرية تهدف إلى قدر من مسايرة الإدراك الفطرى اللسليم هو أقصى ما يمكن من مسايرة تجنبنا حطأ مؤكداً .

### الفصّ لالسَّادْسُعَشْرٌ

#### الإستدلال غير البرهاني

عدت إلى انجلترا في يونية عام ١٩٤٤ بعد ثلاثة أسابيع قضيتها علم. شواطيء الحيط الاطلسي · فقد أعطتني كلية وترينيتي، منحة لأحاصر فها لمدة خمس سنوات ، وقد اخترت موضوعاً لبرنامجي السنوي « الاستدلال غير البرهاني ه (١٠)، أو . إ. غ. ب. ، ، إذا أردنا الاختصار · ذلك أنني قد أصبحت على وعي متزايد بضق مجال الاستدلال ا لاستنباطي كما يمارس في المنطق والرياضة البحتة ضيقاً شديداً . ولقد أدركت أن الاستدلالات التي يستخدمها الفهم المشترك أو العلم هي جيعاً من نوع مختلف عن الاستدلالات التي يستخدمها المنطق الاستنباطي، وأنها من نوع تكون فيه النتيجة احتمالية. عندما تكون مقدماته صادقة والتدليل صحيحاً. وأثناء الشهورااستةالأولى بعد عودتي من أمريكا سكنت في غرف القسم الداخلي بالـكلية ، وكنت أستمتع بشعور من الطمأنينة بالرغم من الصواريخ الموجهة التي كان يلقها الأعداء على البلاد . ومن ثمة شرعت في العمل لَا يحث الاحتمال ، ونوع الإستدلال الذي يؤدي إلى الإحمال. غير أنني وجدت الموضوع في البداية باعثاً على الحيرة بعض الشيء ، لأنه كانت هناك شبكة معقدة من مشكلات مختلفة ، وكان على أن أفصل كل خيط فيها عن أى خيط آخر . أما النتيجة الموجبة لهذا البحث ، فقد ظهرت في « المعرفة الإنسانية ، لكنني لم أذكر في ذلك الكتاب الإشكالات المختلفة والفروض التي افترضتها على سبيل التجربة ، والتي وصلت عن طريقها إلى نتائجي النهائية · وإنى لاعتقد الآن.

أنى قد أخطأت فى هذه الناحية ، فقد بدت النتائج من جراء ذلك أكثر جرافية وأقل صلابة مما كانت فى الواقع .

على أننى وجدت موضوع الاستدلال غير الرهاى أوسع وأكثر تشويقاً ما توقعت بكثير. وقد وجدت أن معظم المناقشات التى تناولته قد حصرت محثه بصورة غير ملائمة فى نطاق بحث الاستقراء ، وانهيت إلى نتيجة هى أن البراهين الاستقرائية ما لم تكن محصورة فى حدود الفهم المشترك ، لابد أن تؤدى إلى نتائج كاذبة أكثر بكثير ما تؤدى إلى نتائج صادقة . غير أن من السهل أن نشعر بالقيو دالتى يفرضها الفهم المشترك، ولكن ليس مر اليسير أن نصوغها فى لغة السكلام . ووصلت فى نهاية الأمر إلى نتيجة هى أنه بالرغم من أن الاستدلال العلمى فى حاجة الى مبادى تتجاوز نطاق المنطق لا يمكن البرهنة علمها ، الا أن الاستقراء ليس مبدأ من هذه المبادى صحيح أن له دور آ يؤديه، لكنه لا يلعب دور المقدمة (فى الاستدلال العلمى) على أننى سأعود إلى هذا الموضوع فى الحال .

وثمة نتيجة أخرى فرضت على فرضاً ، هى أنه ليس العلم وحده هو الذى يكون مستحيلا إذا نحن أكتفينا بمعرفة ما يمكن أن يقع فى خبرتنا وما يمكن أن نتحقق من صدقه فقط ، ولكن قدراً كبيراً بما لا يشك أحد مخلصاً فى كونه معرفة يكون مستحيلا أيضاً . وقد شعرت أن الخبرة قد أكدت أهميتها تأكيداً كبيرا وكبيرا جدا ، وأن علينا بناءا على ذلك أن نخضع التجريبية ـ من حيث هى فلسفة \_ لقيود هامة .

صابتنى الحيرة أول الأمر بإزاء اتساع و تعدد المشكلات التى يتضمنها هذا الموضوع. ولما رأيت أنه من طبيعة الاستدلال غير البرهانى الجوهرية أنه لا يسبغ سوى الاحتمال على نتـائجه، فقد رأيت أنه من الحصافة أن أبدأ ببحث الاحتمال، خاصة وأنه كان يوجد فى هذا الموضوع بناء من المعرفة الموجة يقوم كالطوف على سطح محيط ضخم من عدم اليقين. لذلك أخذت

أدرس لعدة شهور حساب الاحتمال وتطبيقاته . ذلك أن هنالك نوعين من الاحتمال. يتمثل النوع الأول في الإحصاء، والثاني يتمثل في موقف الشك (١) وقد رأى بعض واضعى النظريات أن في إمكامه أن يكتفوا في دراساتهم بنوع واحد من نوعى الاحتمال ، وآخرون رأوا أن في إمكانهم أن يكتفوا بالنوع الآخر فحسب . ويعني حساب التفاضل والتكامل ـ كما يفسر عادة ـ مالنوع الإحصائي من الاحتمال. فمناك ( على سبيل المثال ) اثنتان وخمسون ورقة لعب في حزمة ، وعلى ذلك إذا سحبت ورقة بطريقة جزافية من الحزمة ، فإن احتمال أن تكون الورقة المسحوبة هي ورقة السبعة الدينارية مقداره إلى . ومما يفترض عادة دون دليل قاطع أنك إذا سحبت أوراق اللعب عدداً كبيراً من المرات ، فإن السبعة الدينارية تظهر مرة في كل اثنتين وخمسين مرة . ذلك أن موضوح الاحتمال يدين بنشأ ته إلى اهتمام الأرستقر اطيين بألعاب الحظ . ولذلك استأجروا رياضين لينشئوا نسقات رياضة تجعل من المقامرة عملية تجلب لهم الربح ، بدلا من أن تكلفهم الأموال الطائلة . ومهذا أنشأ الرباضيون قدراً كبيراً من التآ ليف الرياضية المهمة ، لكن لا يبدو أنها قد أدت إلى إثراء مخدوميهم .

والنظرية التي ترى أن كل احتمال هو من هدا النوع الإحصائي تسمى بنظرية ، تكرار الحدوث ، (۱) . فما هي مثلا درجة احتمال أن يكون الشخص الذي نختاره جزافاً من بين سكان انجلترا إسمه سميث ، ؟ عليك أن تحسب كم عدد السكان في انجلترا ، وكم منهم يدعون «سميث» ، ثم عليك أن تحدد » درجة احتمال أن يكون الشخص الذي نحتاره جزافاً إسمه «سميث » لـ تحددها على أنها نسبة عدد من يتسمون «سميث » إلى عدد السكان . لكن هذا تصور رياضي تماماً للاحتمال ، وليس له أية علاقة بمسألة عدم اليقين (۱)

<sup>-</sup> Doubtfulness (1)

Frequency Theory (Y)

Uncertainty (+)

ولا ينشأ عدم اليقين إلا عندما وتطبق » تصور الاحتمال ، كما يحدث مثلا إذا رأيت رجلا غريباً فى الجانب الآخر من الشارع ، وراهنت مائة لواحد على أنه لا يدعى « سميث » . ولكن طالما لم تطبق حساب الاحتمال (١) على مادة تجريبية ، فإنه فرع من فروع الرياضة على طول الخط ، ويتصف بكل ما فى الرياضة من ضبط ويقين .

إلا أن هناك نظرية أخرى مختلفة كل الاختلاف ، تبناها «كينز» في كتابه « ، قسالة في الاحتمال » . فقد رأى أنه من الممكن أن تقوم علاقة بين قضيتين قوامها أن قضية منهما تجعل الأخرى محتملة إلى درجة تتفاوت في زيادتها أو نقصانها . ورأى أن هذه العلاقة غير قابلة للتحديد ويمكن أن تتفاوت في درجاتها ، وهي تصل إلى درجاتها القصوى عندما تجعل إحدى القضيتين من صدق القضية الأخرى أمراً يقينياً ، وعندما تجعل من كذبها أمراً يقينياً . ولم يكن «كينز» يعتقد أن كل الاحتمالات يمكن أن تخضع للقياس العدى ، أو أنها يمكن من الوجهة النظرية أن ترد إلى عدد معين من تكرار الحدوث .

وقد انتهيت إلى نتيجة هى أنه حيما تكون درجة الاحتمال محددة ، فإنه يمكن تطبيق نظرية تكرار الحدوث ، لكن هناك تصور آخر يسمى خطأ بنفس الإسم ، ويمكن أن تطبق عليه نظرية أخرى هى أشبه بنظرية «كينر» وقد سميت هذا التصور الأخير « درجة احتمال التصديق » (٢) أو « درجة احتمال الشك » (٣) فن الواضح أننا نكون أكثر يقينا بصدد بعض الأشياء منا بصدد أشياء أخرى، وأن عدم يقيننا كثيرا مالا يكون له جانب إحصائى .

Calculus of Probability. (1)

Degree of credibility (Y)

Degree of doubtfulness (7)

صحيح أننا نستطيع فى بعض الأحيان أن نكتشف الجانب الإحصابي حيث لم يكن واضحا لأول وهلة . فقد قرأت كتابا عن غزو السكسون لانجلترا جعلى أعتقد أن ، هينجست ، Hingst شخصة لا يمكن الشك فى وجودها ، ولكن ربماكانت شخصية ، هورسا ، Horsa أسطورة من الأساطير . وقد يكون من الممكن أن نضع الشاهد على وجود ، هورسا ، إلى جانب الشاهد على وجود الشخصيات التاريخية الأخرى ، وأن نكتشف فى أى نسبة من الحالات وجدنا أن هذا الشاهد يؤدى بنا إلى البواب أو ينحرف بنا إلى الخطأ . ولكن بالرغم من أن هذا الإجراء يمكن فى بعض الأحيان ، إلا أن من المؤكد أنه لايصدى فى جميع الحالات ، ويدع درجات من احتمال الشك باعتبارها تصورا لازما فى بحثنا لما نعده معرفة .

ولقد بدالى فيما عنيت به من مشكلات أن تصور احتمال الشك كان أهم بكثير من الاحتمال الرياخى. فلم يكن الأمر يقتصر فيما عنيت به من استدلالات على أن المقدمات حتى لو كانت صادقة لل لا تجعل النتيجة يقينية ، لكن ما هو أهم من ذلك هو أن المقدمات نفسها ليست يقينية . وقد انتهى بى هذا إلى نتيجة هى أن الجوانب الرياضية من الاحتمال ذات شأن فى الاستدلالال العلمى أقل مما قد نعتقد .

ثم كرست بعدذلك جهدى لمجموعة من الحالات نقوم فيها باستدلالات لا يمكن أن نشعر بأنها متينة كل المتانة ، بالرغم من أن هذه الاستدلالات لا يمكن أن تكون مدعمة إلا بمبادى و تتجاوز حدود المنطق. و في تجميعى هذه الحالات سلمت بكل مالا يمكن أن يشك فيه إلا فياسوف يدافع عن نظرية من النظريات . إذ يمكن القول بصفة عامة أنى أرنض الفهم المشترك إلا حيثها يقوم ضده برهان قاطع . خذ مثلا في غاية البساطة : هب أنك تسير في الخلاء ذات يوم مشمس ، ومن ثمة يسير معك ظلك، فإذا هززت ذراعك ، هز ظلك ذراعه ، وإذا قفرت ، قفر ظلك . لمثل هذه الأسباب كنت تدعوه دون تردد وظلك،

وليس لديك شك أياً ما كان فى أنه على علاقة سبية بجسمك ولكن. بالرغم من أن الاستدلال من نوع لا يمكن أن يشك فيه إنسان سليم العقل إلا أنه لا يحضع للبرهان المنطق. فليس من المستحيل منطقياً أن يكون هناك بقعة غامقة تنتابها حركات ليست مختلفة عن حركات جسمك ، ولكنها ذات وجود مستقل يخصها وحدها . وقد حاولت عن طريق جمع أكبر قدر يمكن أن يخطر لى من الحالات التي تبدو لنا فيها الاستدلالات غير البرهانية ليستقابلة للشك – حاولت أن أكتشف بالتحليل ماهي تلك المباديء المجاوزة لنطاق المنطق التي لابد أن تكون صادقة بالضرورة إذا لم نكن مخطئين في مثل تلك الحالات ، فالشاهد على صدق المبادي، مستمد من الحالات ، وليس العكس وقد بدا لى أن هناك عددا كبيراً من هذه المبادى ، ولكني انتهيت إلى نتيجة هي أن الاستقراء ليس مبدأ من بين هذه المبادى .

ولقد وجدت أنه انقص فى التحليل قد سلم الناس بمقادير هائلة من الاستدلال غير البرهاني، لأن لديهم تحيزا ذاتيا فى صالح أنواع معينة من المعرفة ،وأنهم قد رفضوا مقادير أخرى منه نتيجة تحيز مضاد وقد بدا لى أن على المرء فى أى حالة جزئية من حالات الاستدلال الذى يبدو غير قابل للشك عليه أن يكتشف المبدأ الذى تقوم عليه الحالة ، وأن يقبل استدلالات أخرى تقوم على نفس المبدأ . وقد اكتشفت أن جميع الفلاسفة تقيبا قد أخطأوا بصدد ما يمكن أن يستدل من الخبرة وحدها ومالا يمكن . على أنى قسمت مشكلة المعرفة التجريبية إلى مراحدل ثلاث : شهادة الغير ، و (٢) معرفة عن عقول الآخرين وتتضمن شهادة الغير ، و (٣) معرفة عن العالم الفيزيق ، ولما بدأت بالمعرفة التي عن نفسي ، وجدت أن مذهب انحصار الذات في نفسها كما يشرح عادة يقر قدرا كبيرا من المعرفة لايتفق وذلك الحذر الذي يلهم مثل هذا المذهب

- YYA -

فأنا لا أتذكر أي شيء مما قد حدث لي قبلما كنت أبلغ من العمر عامين ، ولكنني لا أعتقد أنه من المعقول أن نذهب إلى أنني بدأت وجودي في الثانية من عمرى . وفي حياتي بعد العامين ، أكون مقتنعاً تمام الاقتناع بأن أشياء كثيرة قد حـــدثت لي ، وإن كنت لا أتذكرها . مل وربماً كان ما أتذكره لم محدث لي مطلقاً . فقد شاهدت في بعض الأحمان أحلاما تحتوى ذكريات حلية (١) كانت كلما وهمية . فقد حلمت ذات مرة أنى في رعب من البوليس ، لأنني « تذكرت » أنني ووايتهد قد قتلنا « لويد جرج » منذ شهر مضى . ويترتب على هذا أن تذكرى شيئاً ما ليس فى ذاته دليلا قاطعاً على أن هـذا الشيء قد حدث لي حقاً . وبنـاءا على ذلك ، إذا أراد الفيلسوف المؤمن بنظرية انحصار الذات في نفسها أن يبلغ السلامة المنطقية التي يسعى إليها، فعليه أن يحصر نفسه فيما أدعوه وانعز الى الذات للحظة الراهنة وحدها »(٢) ، فلمس عليه أن يقول فقط « لست أعرف ما إذا كان العالم الفنزية ِ مُوجوداً أم ما إذا كانت هناك عقول غير عقلي ، ، لكن عليه أن يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك فيقــول , لست أعرف ما إذا كان لى ماض أو ما إذا كان لي مستقبل؛ لأن هذه الأشياء مدعاة للشك مثلها مثل وجود الآخرين أو وجود العالم الفيزيقي » . لكن فيلسوفاً من أنصار انحصار الذات في نفسها لم يذهب قط إلى هذا الحد ، ومن ثمة فكل فيلسوف من هذا القبيل لم يكن متسقاً مع نفسه عندما قبل استدلالات عن نفسه ليس عليها ضمان أفضل مما لديه من ضمان على الاستدلالات التي تدور حول الآخرين والأشياء ( الفيزيقية ) .

إن قدراكبيرا مما نقبله دون شك فيه بوصفه معرفة ـــ هذا القدر يقوم على شهادة الغير ، وشهادة الغير بدورها تقوم على اعتقادنا بأن هناك عقولا

Dream-memories. (1)

Solipsism of the moment. (Y)

أخرىغير عقولنا. ووجود عقولأخرىلا يبدر للفهمالمشترك عرضة للشك، وأنا نفسي لا أجد مطلقاً ما يبرر لنا أن نختلف مع الفهم المشترك في هذا الصدد. لكن لاشك أنني لا أنتهي إلى الإيمان بعقول الآخرين إلا عن طريق خبرات وقعت لي ، وليس هناك شك من الوجهة المنطقية الحالصة. في أن من الممكن أن تقع لي هذه الحبرات، حتى ولو لم تكن العقو ل الأخرى موجودة ، لأن جزءا من السبب الذي يدعـــونا إلى أن نؤمن بالعقول الأخرى راجع إلى التمثيل (١) ، لكن جزءًا منه راجع إلى مصدر آخر ينطبق على ميدان أوسع : فافرض أنك تقارن بين نسختيرٍ من كتاب واحد ووجدت أنها يتفقان فيما بينهاكلة بكلمة . هنا لا مكنك أن تجد مناصا من نتيجة هي أن للكتابين سببا مشتركا ، وأنت تستطيع أن تقتني أثر هذاالسبب إلى الوراء ماراً بحامعي حروف الطباعة وبالناشرين حي تصل إلى المؤلف وأنت لا تجد ما يمكن تصديقه أن جسم المؤلف قــــــد مر بالحركات التي تستدعيها كتابة الكتاب دون أن تكون في ذهنه أي أفكار في أثناء عملية الكتابة. ولكن مثل هذه المبررات التي تدفعنا إلى التسليم بعقول الآخرين ليست برهانية بالمعنى المنطقي . فأنت قد تقع لك خبرات أثناء حلم من أحلامك و تُنكون على نفس الدرجة من الإقناع أثناء نومك، لكنك تنظر إليها عندما تستيقظ على أنها خبرات مضللة . مثل هذه الوقائع تبرر درجة معينة من الشك، ولكنها تكون عادة درجة ضئيلة . وفي الغالب الأعم من الحالات تبرر لك هذه الوقائع أن تقبل شهادة الغير إذا لم يكن هناك دليل يثبت العكس.

ثم أتناول بعد ذلك الحوادث الفيزيقية البحتة . خذ على سبيل المشال ما لدينا من مبرر لنؤمن بموجات الصوت . فإذا حدث انفجار مدوى في موضع ما فإن الزمن الذي يسمع فيه أشخاص مختلفون صوت ذلك الانفجار يتوقف

على بعدهم عن ذلك المكان . و نحن نعتقد أنه مستحيل على التصديق أن يمر هؤلاء الناس المختلفون الذين هم فى أزمنة مختلفة بخبرة الإستماع إلى صوت مرتفع ، ما لم يكن هناك شيء ما يحدث فى الأما كن المعترضة . ذلك أن مجموعة من الحوادث فى أما كن كانت فيها آذان ، مصحوبة بانعدام شامل لحوادث ترتبط بها فى سائر الأما كن يبدو لنا من الغرابة بحيث لا يمكن أن نصدقه . بل إن هناك مثلا أبسط من ذلك هو دوام الأشياء المادية . فنحن لا نستطيع أن نصدق أن جبل ، إفرست ، ينعدم عندما لايراه أحد ، أو أن حجراننا تتلاشى فى فرقعة جينها نغادرها . ليس هناك من سبب يدعونا إلى أن نؤمن تتلاشى فى فرقعة جينها نغادرها . ليس هناك من سبب يدعونا إلى أن نؤمن ألامر المبادىء التي تدفعنا إلى أن نومن أن أشياء قد حدثت لنا مع أننا فسيناها الأن .

وليس العلم وحده ، بل ثمة قدر كبير من الفهم المشترك أيضاً يعنى بالقوانين العامة لا بالحوادث الفردية . إلا أننا نستدل معرفتنا بالقوانين العامة – إذا كانت تجريبية – نستدلها على نحو صحيح أو غير صحيح من معرفتنا بعدد من الحوادث الجزئية . و فالكلاب تنبح ، قانون عام لكن ما كان الناس أن يعرفوه لو لم يسمعوا كلابا بعيها تنبح في مناسبات بعيها . ولقد وجدت أن معرفتنا بمثل هذه الحوادث الجزئية تثير مشكلات بعيها . ولقد وجدت أن معرفتنا بمثل هذه الحوادث الجزئية تثير مشكلات من الاعتبار . غير أن هذه المشكلات ليست هي المشكلات المتضمنة في من الاعتبار . غير أن هذه المشكلات ليست هي المشكلات المتضمنة في الاستدلال غير البرهاني ، ما دامت الاستدلالات التي نحن بصددها لا يمكن أن تكون مشروعة إلا بفضل قانون عام من قبيل ما تستخدمه عندما تستدل وجود كلب من سماعك نباحاً . والقوانين التي يسعى إليها العلم هي في الغالب الاعم قوانين سبية بمعني ما . وهذا يؤدى بي إلى السؤال : « ماذا نعني بالقوانين السبية ، وما هو الدليل على وقوعها ؟ » .

كانت العادة المتبعة بين الفلاسفة أن يعتقدوا أن القوانين السبية مكن التعبير عنها بالصورة التالية «I تسبب ب» ، بمعنى أنه حيثها وقعت حادثة من نوع معين ولتكن « ١» ، فإن حادثة أخرى من نوع مخصص آخر هي دب » تتلوها . وقد اعتقد كثير من الفلاسفة أن التتابع السبي<sup>(١)</sup> يتضمن شيئاً آخر أكثر من مجرد عدم التخلف(٢) ، وأنه ينصف بطابع معين يمكن أن يسمى «الضرورة» (٣). غير أن بعض التجريبيين قد رفضو اهذا، واعتقدوا أن ليس هناك ما هو أكثر من التتابع الذي لا يمكن أن يتخلف . ولم يكن من الممكن أن تبقي هذه الوجهة من النظر بأكملها بين الفلاسفة لو أنهم كانوا على أى معرفة بالعلم. فالقوانين السببية إما أن تكون غير مستحيلة على التخلف. أو ألا تكون سوى وصف للاتجاهات نحو ما عساه أن يقع وقد اتخذت هذه القوانين في الديناميكا الكلاسيكية شكل المعادلات التفاضلية التي تصف التسارع لا الوقائع كما تحدث بالفعل. أما في الفيرياء المحدثة ، فقد أصبحت القوانين إحصائية: فهي لا تقرر ما سيحدث في أي حالة جزئية ، لكنها تقرر أشياء مختلفة فحسب ، كل منها سو ف محدث في نسبة معينة من الحالات ولمثل هذه الأسباب لم يعد التسبيب هو ما ألفناه فى كتبالفلاسفةمن|لطراز القديم . ومع ذلك فهو ما زال محتفظاً بمكانة هامة . خــذ على سبيل المثال ما نعنيه « بشيء ، فرد هو على قدر متفاوت من الدوام . هذا « الشيء ، لابد أنه في حقيقة الأمرمؤلف من سلسلة من مجموعات من الحوادث ، كل مجموعة منها تميز ما قد نسميه بالحالة الوقتية وللشيء ». وحالات والشيء، في الأوقات المختلفة غالباً – وإن لم يكن على الدوام – أقول غالباً ما تكون متصلة

Causal sequence . (1)

Invariability. (Y)

Necessity (+)

بعضها بالبعض الآخر عن طريق قوانين يمكن أن نقر رهادون ذكر وأشياء، أخرى. ولو لم يكن الأمر علىهذا النحو ، لما أمكن أن تخطو المعرفة العلمية خطوة واحدة . فمن الواضح أننا ما لم يكن فى وسعنا أن نعرف شيئاً ما دون أن نعرف كل شيء ، فإننا لن نستطيع أن نعرف أي شيء على الإطلاق ولا يصدق هـذا على الحوادث الجزئية فحسب، ولكنه يصدق أيضاً على القوانين التي تصل الحوادث . وفي الفيزياء تدوم الذرات والجزيتات لفترة من الزمن ، ولو لم يكن الأمركذلك لأصبح تصور الحركة غيرذي معى والجسم الإنساني يدوم بكيانه لفترة من الزمن ، بالرغم من أن ألجزيئات والذرات التي يتألف منهــــا ليست هي بعينها على الدوام . فإذا لم يفعل هذا ، لم يكن فى مقدورنا أن نشرح المقصود من إبصار النجم . لكن كلُّ هذه الآنواع من الدوام هي من قبيل ما يحدث عادة ، وُليست مستحيلة على التخلف ، وعلى القوانين السببية التي يبدأ بها العــلم أن تقرر فحسب صورا تقريبية لما يحدث عادة. وأما ما إذا كنا نستطيع أن نصل في نهاية الأمر إلى شيء أكثر ضبطا منهذا ، فهو ما لا ندريه . والذي يمكننا أن نقوله هو فى اعتقادى شيء من قبيل ما يلي : إذا افترضنا أن حادثة ما قد وقعت، فإن حادثة أخرى تقع عادة في أي زمان مجاور وفي مكان مامجاور، هذه الحادثة كبيرة الشبه بالحادثة التي افترضناها ، ومن الممكن بصفة عامة أننكتشف قانوناما محددعلى وجه التقريب اختلافها الطفيف عن الحادثةالتي افترضناها. مثلهذا المبدأضروريلكي نفسر دوام كثير من الإشياء، دواما تقريبياً ، ولكى نفسر أيضاً الاختلاف بين ادراكنا ﴿، وبين ادراكنا دب، ــ مثال ذلك إذا كان « ¡ » و دب، نجمين نرى كلمها .

وأنا أطلق اسم « الخط السبي » (۱) على سلسلة من الحوادث تتصف بخاصية هي أننا نستطيع أن نستدل من أي حادثة منها شيئاً ما يتعلق بما بجاورها في السلسلة من حوادث . وقد كان وجود مثل هذه الخطوط السببية هو ما جعل تصور « الأشياء » مفيداً للفهم المشترك ، وتصور « المسادة » مفيدا للفنزياء . ثم إن كون مثل هذه الخطوط السببية ليست إلا خطوطا تقريبية مؤقتة وغير شاملة هو ما أدى بالفيزياء الحديثة إلى أن تنظر إلى تصور « المادة » على أنه تصور غير مقنع .

وهناك تصورآخر بدا لى مفيداً غانة الفائدة في الاستدلال غير البرهاني. هو تصور « البناء » . إذ يبدو من المعقول أن نفترض أنك إذا رأيت حمرة. في اتجاه ما ، وزرقة في اتجاه آخر ، فهناك بعض الاختلاف بين ما يحدث. في أحد الاتجاهين وبين ما يحدث في الاتجاء الآخر . ويترتب على هذا أنه بالرغم من أننا قد نضطر إلى التسليم بأن الاسباب الخارجية لإحساساتنا اللونية ليست في ذاتها ملونة بالمعني الذي تكون به إحساساتنا ملونة ، إلا أنك مع ذلك إذا رأيت تشكيلة لونية ، فلا بد أن هناك تشكيلة مشامة فيأسبابإحساساتك اللونية . لذلككان تصور البناء المكاني الزماني بوصفه شِيئاً يبقى ثابتانى الغالب، أو يبقى ثابتا تقريباً طيلة سلسلة من الحوادث المتصلة. بعضها بالبعض الآخر اتصالا سببياً ــ أقول لذلك كان هذا التصور في غالة ـ الأهميةوالفائدة . فافرض . . ولنأخذ مثلاً في غانة البساطة \_ أن . ١ ، يقرأ بصوت مرتفع في كتاب، وأن دب، يدون ما بسمعه بما يمليه عليه د ١، ،. وأن ما رآه دًا ، في الكتاب هو من الناحية اللفظية بعينه ماكتبه و عه ؛ سيكون من البطلان تماما أن ننكر وجودعلاقة سببية بين طوائف أربع من الحوادث، وأعنى بها : (١) ما هو مطبوع فىالكتاب، و (٢) الأصواك للتي أصدرها ١٦، وهو يقرأ بصوت مسموع ١٠٠ و (٣) الأصوات التي  سمعها وس، و (٤) المكلمات التي كتها وس، ونفس الشيء يصدق على العلاقة التي تقوم بين اسطوانة الجراموفون والموسيق التي تصدرها . أو فتأمل حد فضلا عن ذلك حد عملية الإرسال الإذاعي، حيث تتحول الأصوات إلى موجات كهرومغناطيسية ،ثم ترتد الموجات المكهرومغناطيسية ثانية إلى صوت . من المستحيل بالنسبة للأصوات المنطوقة والأصوات المسموعة أن تتشابه تشابها و ثيقا كما يحدث بالفعل ما لم تكن الموجات الكهرومغناطيسية التي تتوسطهما ذات بناء مكاني زماني على شبه و ثيق جدا ببناء الألفاظ منطوقة ومسموعة . وفي الطبيعة أمثلة لا حصر لها لابنية معقدة تنتقل انتقالا سببياً في سلسلة من التغيرات التي تتناول صفاتها الذاتية ، كاهو الحال في تلك التغيرات التي تحدث بين الصوت والموجات الكهرومغناطيسية في عملية الإرسال الإذاعي . والواقع أن عمليات الإدراك البصري ، وعمليات في عملية الإرسال الإذاعي . والواقع أن عمليات الإدراك البصري ، وعمليات تعويلا في طبيعته الداخلية .

والذين لم يألفوا المنطق الحديث يجدون من العسير عليهم أن يتصوروا أننا نستطيع أن نعرف شيئاً عن بناء مكانى زمانى دون أن نعرف الصفات التي يتألف مها هذا البناء . لكن هذا ليس سوى جزء من جانب أوسع من جو انب المعرفة . فنحن ما لم نورط أنفسنا فى مفارقات لا يقبلها العقل ،سنجد من الضرورى أن نسلم بأننا قد نعرف قضايا مثل «كل ا هى م » أو وبعض الضرورى أن يكون فى وسعنا تقديم مثال جزئى من « ۱ » \_ ومثال مذلك « كل الأعداد التي لم أفكر فيها مطلقا ولن أفكر فيها مطلقا مقدارها أكبر من ألف » . فبالرغم من أن هذه القضية لاتنكر ، إلاأنني أ باقض نفسى أذا حاولت أن أضرب عليها مثالا . والأمر نفسه يصدق على البناء المكانى الزمانى فى العالم الفيزيق البحت ، حيث ليس هناك ما يدعونا لأن تفترض أن الصفات التي يتألف منها البناء على أي تشابه ذاتى بالصفات التي أعرفها أن الصفات التي يتألف منها البناء على أي تشابه ذاتى بالصفات التي أعرفها في الحسوسة .

إن المبادى العامة اللازمة لتدعيم الاستدلات العامية غيرقابلة للبرهان وأى معى مألوف . فهى مستخلصة بالتحليل من حالات جزئية تبدو واضحة كل الوضوح مثل تلك الحالة التي ضربت بها مثلا منذ لحظة ، والتي يملى فيها و ، على و ، . ذلك أن هناك تطوراً تدريجياً بما أسميه و بالتوقع الحيواني ، حتى أرقى قوانين الفيزياء الكمية (۱) . فالعملية بأسرها تبدأ من وقوع الحادثة و ، » في الحرة ، وتوقع الحادثة و ، . إذ تقع للحيوان في خرته وائعة بعينها ، فيتوقع أن يكون الطعام صالحاً للاكل فإذا كان من المعتاد أن يخطى ، في توقعه ، كان لا بدأن يموت . ويؤدى التطور والتكيف بالبيئة إلى أن تكون التوقعات في أغلب الأحوال صائبة أكثر منها عاطئة ، بالرغم أن تتكون التوقعات تتجاوز نطاق كل ما يمكن البرهان عليه منطقياً . فيمكننا على نعو معين بعادات البيئة لكي يواصل الحيوان بقاءه .

ستكون هذه حجة واهية إذا ما اتخذناها صد الشك الديكارتى . لكنى لا أعتقد أن من الممكن أن ننتقل خطوة واحدة إذا تحن بدأنا من الشك فعلينا إذن أن نبدأ من تسليم عريض بكل ما يبدو أنه معرفة أياما كان وأنه ليس ثمة سبب معين لرفضه فالشك في الفروض الاساسية (٢) نافع في عملية التشريخ المنطق ، إذ يمكننا من أن نرى إلى أي حد نستطيع أن تمضى في استدلالاتنا بدون هذه المقدمة أو تلك مثال هذا أننا نستطيع أن نتساءل ما الذي يمكننا إقامته من الهندسة بدون بديهية الخطين المتوازيين . لكن مثل هذا الشك للا يكون نافعاً إلا في مثل هذه الأغراض

وقبل أن نبين على وجه التحديد الوظيفة الإبستمولوجية التى تنهض بها مقدمات الاستدلال غير البرهاني التي لا يمكن البرهنة عليها ، لابد أن نضيف إلى ما قلناه شيئاً آخر عن الاستقراء .

Quantum Physics (1)

Hypothetical scepticism (7)

الاستقراء كا قلت من قبل ليس مقدمة من بين مقدمات الاستدلال. غير البرهاني. لكن هذا ليس راجعاً إلى أنه عير مستخدم ( فىالاستدلال. غير البرهاني)، واكن يرجع هـذا إلى أنه ليس مما لا يُمكن البرهنة عليه في. صورته التي يستخدم بها . وقد قام ، كينز ، في كتابه , مقالة في الاحتمال .. ببحث هو على أقصى درجة من المهارة عن إمكان استنتاج الاستقراء من نظرية الاحتمال الرياضية . والسؤال الذي كان عليه أن يبحثه هو الآتي : إذا كان لدينا عدد من الحالات الجزئية من الألفات التي هي باءات ، دون أن يكون. هناك أى أمثلة مضادة ( أى أمثلة لالفات ليست باءات ) ، فني أى ظروف يقترب احتمال صدق التعميم • كل ١ هي ب ، من اليقين بوصفه حداً نهائياً ، إذا كان عدد الألفات التي هي باءات يزداد باستمرار والنتيجة التي ينتهي إليها هي أن شرطين لابد أن يتوفرا لكي يتم هذا . أول الشرطين وأهمهما هوأنه قبلأن نعرف أيحالة جزئية من حالات الألفات التي هي باءات ، لابد أن يكون للتعميم وكل ١ هي ٢ ، درجة محددة من الاحتمال على أساس باقي معرفتنا . والشرط الثاني هو أن احتمال ملاحظتنا حالات مواتية(١) فحسب إذا كان التعميم كاذباً لابد أن يتجه إلى درجة الصفر بوصفه حداً بهائياً بـ عندما يزاد عدد الاستدلالات بما فيه الكفاية . وقد وجد ركينو ، أن هذا الشرط يتوفر متى كانت هناك درجة محددة من الاحتمال القاصر عن اليقين وليكن ح، محيث إذا ما افترضنا أن التعميم كاذب ، وأننا قدوجدنا أن م - ١ من الالفات هي باءات ، فإن احتمال أن تكون الالف التالية هي أيضاً ياء يكون دائماً في درجة أقل من درجة اليقيرالي هي ج، على شرط أن تكون م هنا عمل عدداً كبيراً عا فيه الكفاية .

على أن الشرط الثانى من هذين الشرطين أقل أهمية من الأول، وهو أيضاً أقل منه صعوبة بكثير. لذلك سأركز الانتباه على أول هذين الشرطين.

Favourable instances (1)

كيف يتسنى اذا أرب نعرف أن بعض التعميات التي يوحي بها الموقف ذات درجة محددة من الاحتمال في صالحها قبل أن نفحص أي شاهد من الشواهد التي تقف في صالحها أو ضدها ؟ هذا هو ما لابد أن نعرفه إذا أردنا لبرهان وكينز، أن يسبغ درجة عالية من الاحتمال على تعميم ما عندما نعرف عدداً ضخماً من الحالات الجزئية في صالحه ولا نعرفضده أيحالة على الاطلاق لذلك كانت المسلمات التي وصلت إليهـا بتحليل حالات الاستدلال غير البرهاني من نوع قصدت به أن يسبغ هذه الدرجة المحددة من الاحتمال والقبلي ، على بعض التعميمات دون البعض الآخر . ولنلاحظ أنه لكي تؤدى المسلمات التي نحن بصددها وظيفتها ، ليس من الضروري أن تكون يقينية ، ولكن من اللازم فحسب أن تكون على درجة محددة من الاحتمال . فهي من هذه الناحية تختلف اختلافاً بالغ العمق عن ذلك النوع من المبادي. التي كان يسعى إلها الفلاسفة المثاليون، لأن أنصار هذه المبادى، قد زعموا أنها تنصف بدرجة من اليقين أكبر من الدرجة التي تتصف بها معظم المعرفة التجريبية .

وقد كان عدد ما وصلت إليه في النهاية من مسلمات خمساً. ولا يعنيي قط أن تجيء صياغتها محكمة ، وأظن أنه من المحتمل إلى درجة عالية من الإحمال أن من المكن إنقاص عددها ، وأن من الممكن أن نقررها بتحديد أكبر ، ولكنني وإن كنت غير مقتنع بأنها ، ضرورية ، بأجمعها ، إلا أنني أعتقد أنها ، كافية ، وعلينا أن نلاحظ أنها جميعاً تقرر احماليات لايقينيات ، وأن المقصود بها هو فحسب أن تخلع الدرجة السابقة المحددة من الاحتمال التي يحتاجها ، كينز ، ليدعم بها عملياته الاستقرائية . ولقد قلت من قبل شيئاعن هذه المسلمات على نحو تمهيدى ، لكنني سأكررها الآن بصورة أضبط وأصرح .

أول هذه المسلمات أدعوها و مسلمة شبه الدوام ع<sup>(۱)</sup> والتي يمكن أن تعد بمعنى ما بمثابة مسلمة تحل محل قانون و نيوتن و الأول في الحركة وو بفضل هذه المسلمة يستطيع الفهم المشترك أن يعمل بقدر متفاوت من النجاح مستعينا بفكرة و الأشخاص و فكرة و الأشياء و بفضل هذه المسلمة أيضا استطاع العلم والفلسفة لزمن طويل أن يستخدما تصور والجوهر و أماما تنص عليه المسلمة فهو كما يلى:

إذا كان لدينا أى حادثة هى « ١ » ، فإنه يحدث فى كثير جدا من الأحيان. أن توجد فى أى وقت مجاور (للحادثة «١») وفى مكان ما مجاور حادثة كبيرة. الشبه بـ « ١ ».

والفهم المشترك يعد هذه الحادثة وثيقة الشبه بـ « ١ » ــ يعدها جزءامن. تاريخ الشخص أو الشيء الذي وقعت له الحادثة « ١ ».

والمسلة الثانية هي مسلة الخطوط السبية القابلة للانفصال (٢). وربما كانت هذه هي أهم المسلمات الخس. فهي تمكننا من أن نقوم على أساس معرفة جزئية باستدلال جزئي محتمل. إذ أننا تعتقد أن لكل شيء في الكون أو قد يكون لكل شيء « نوعا » من التأثير على أي شيء آخر ولما كنا لا نعرف كل شيء في الكون ، فليس في وسعنا أن تقنباً على وجه الدقة وبصورة يقينية بماسوف يحدث لأي شيء، لكننا نستطيع أن تقنباً بهذا على و جهالتقريب وبدرجة من الإحمال . فإذا لم نستطيع مطلقاً أن نفعل هذا، لن تتمكن من أن يخطو خطوة واحدة بالمعرفة والقوانين العلمية . أما المسلمة ، فهي كايلي:

The postulate of quasi-permanence (1)

The postulate of separable causal lines (7)

كثيرا ما يكون من الممكن أن نؤلف سلسلة من الحوادث على نحو، مكننامعه أن نستدلمنعضو أوعضو يزمنها شيئاما فيها يتصل بحميعالاعضاء.

وأوضح الآمثلة على هذا تلك الآشياء التى من قبيل موجات الصوت وموجات الضوء. فبفضل دوام هذا النوع من الموجات، يمكن اممليتى السمع والإبصار أن يقدما لنا معرفة عن حوادث تتفاوت منا قربا وبعدا .

والمسلمة الثالثة هي مسلمة الاستمرار المكاني الزمان (۱) ، وهي معنية على وجه الخصوص برفض التأثير عن بعد . وترى هذه المسلمة أنه عندما يكون هناك اتصال سببي بين حادثتين ليستا متجاور تين ، فلابدأن تكون بينها حلقات متوسطة في السلسلة السببية . فمثلا إذا كان ، إ ، يسمع ما يقوله ، ب ، فإننا نعتقد أن هناك عملية معينة لا بدأ بها قد تدخلت بين ، ا ، و ، غير أنني لست على يقين من أن هذه المسلمة لا يمكن أن ترد إلى تحصيل حاصل ، ما دام المكان الفيزيقي الذي هو زمان استدلالياً بأسره ومادام ترتيب الحوادث المكانية الزمانية متوقفاً على السببية .

والمسلم الرابعة التي أسميها والمسلمة البنائية ، (٢) مسلمة في غاية الأهمية وفي غاية الفائدة وهي تختص بتلك الحالات التي من قبيل حالة عدد من الناس يسمعون نفس الحطبة أو يشهدون نفس التمثيل في مسرح ، أو لنأخذ مثلا أوسع من هذا بحالا فنقول إنهم يشاهدون نفس النجوم في السماء . وما تقوله المسلمة هو كما يلي :

إذا ما اصطف عدد من الحوادث المركبة المتشابهة من حيث البناء حول مركز في مناطــــــق لا بفصلها عن بعضها البعض فواصل فسيحة ، فالأمر

The postulate of spatio - temporal continuity (1)

The structural postulate (Y)

المعتاد هو أن كل هذه الحوادث تنتمى إلى خطوط سببية ترجع بأصلها إلى حادثة تقع فى المركز ولها نفس البناء .

ر إن أهميه البناء المسكاني الزماني التي أكدتها لأول مرة في وتحليل المادة ، لهي أهمية كبيرة . فالبناء يفسر لناكيف أن حادثة مركبة يمسكن أن تكون على اتصال سببي بحادثة أخرى مركبة ، بالرغم من أنهما ليستا متشابهتين من حيث الكيف بأى حال من الإحوال . إذ ليسبهما من حاجة إلا لأن تتشابها في الخواص المجردة لبنائهما المسكاني الزماني . فن الواضح أن ما يستعمل في عملية الإرسال الإذاعي من موجات صوتية يسبب الإحساسات لدى السامعين ، لكنه لا يشبهها إلا في نواحي بنائية . ونظر الأهمية البناء ، تستطيع الفيزياء النظرية أن تكنني بمعادلات تدور حول حوادث لاتقع في خبرتنا إلا من خبرة ، وليست في حاجة الى أن تشبه أي حادثة بما يقع في خبرتنا إلا من حيث البناء .

أما المسلمة الآخيرة ، فهي مسلمة التمثيل (١) وأهم وظيفة تؤديها هي أن ته ر الاعتقاد في عقول الآخرين . والمسلمة كما يلي :

إذا كانت لدينا فتتان من الحوادث هما « ، ، و « • » ، و على فرض أننا كلما تمكنا من ملاحظة « ، » و « • » كليهما وجدنا ما يبرر لنا أن نؤمن بأن « ، » تسبب « • » ، ترتب على ذلك أنه إذا لاحظنا « ، » في حالة معينة ، ولكننا لم نجد أى طريقة نلاحظ بها ما إذا كانت « • » تقع أم لا تقع ، فن المحتمل أن « • » تقع ، وكذلك الحسال في « • » إذا ما لاحظناها ، ولكن لم نستطع أن نلاحظ ما إذا كانت « ، » حاضرة أم متخلفة ،

وأعود فأقول إن ما يبرر المسلمات السالفة هو أنهـــا متضمنة في الاستدلالات التي نقرها جميعاً بوصفها استدلالات صحيحة، وأنه بالرغم

The postulate of analogy (1)

من أننا لا يمكن أن نبرهن عليها بأى معنى صورى ، إلا أن بناء العلم كله ومعرفتنا في الحياه اليوميةاللذين استخلصت منهما هذه المسلمات يثبتان نفسهما بنفسهما فحدود معينة . وأنا لا أقبل نظرية الاتساق في «الصدق » ، ولكن هناك نظرية اتساق . للاحتمال ، وهي نظرية مهمة ، وأعتقد أنها صحيحة . هب أن لديك واقعتين ومبدأ سببياً يربطهما ، فإن احتمال الثلاثة جميعاً قد يكون أكبر من احتمال أحدهم وحده ، وكلما صارت الوقائع المرتبطة والمبادىء أكثر عدداً وتركيباً ، زاد مقدار الاحتمال المستمد من اتساقهم المتبادل. وعلينا أن نلاحظ أنه بدون إدخال المبادى. في حسابنا لا تكون أى مجموعــة من الوقائع المقترحــة أو الوقائع المفترضة متسقة مع بعضها البعض أو غير مسقة ، لأنه ليس هناك واقعتان يمكن أن تتضمن إحداهما الأخرى أو تناقضها إلا بفضل مبدأ بجاوز للمنطق. وأنا أعتقد أن المبادىء الخسة السالفة ، أو شيئاً شبيها بها ، يمكن أن تكون أساساً لذلك النوع من الاتساق الذي يؤدي إلى ازدياد درجة الاحتمال الذي كنا بصدده من قبل . وفي كثير من المناقشات التي تدور حول المنهج العلمي يظهر شيء ما يطلق عليه اسم غامض هو «السببية» أو « انتظام الطبيعة » . والغرص من مسلماتي هو أن نستبدل شيئاً أكثر تحديداً وفاعليةٌ ممثل هذه المباديء التي هي أقرب إلى الغموض . ولست أشعر بكبير ثقة في المسلمات التي عددتها فيها تقدم بالذات ، ولكنني أشعر بقاءر لا بأس به من الثقة فى أن شيئاً من نفس النـــوع لازم لكى يتسنى لنا أن نبرر الاستدلالات غير البرهانية التي لا يستطيع أحدمنا في الواقع أن يشعر بأي شك فيها يتعلق بها .

وقد كان لى منذ اشتغلت « ببرنكبيا ما ثماتكا » منهج معين لم أكن واعياً به على نحو واضح ، ولكنه صار بالتدريج أكثر صراحة فى تفكيرى. وقوام هذا المنهج محاولة لبناء جسر بين عالم الحواس وعالم العلم . فأنا أسلم

بكل من العالمين باعتباره غير قابل للشك فى خطوطه العريضة ، والأمر شبيه بما يحدث عندما نقوم بشق نفق فى جبل من جبال الآلب ؛ لا بد أن يتقدم العمل من كلا الجانبين على أمل أن يتوج الجهد فى نهاية الأمر بالتقاء فى منتصف الطريق .

ولنبدأ بتحليل جانب من المعرفة العلبية . المعرفة العلبية بأسرها تستخدم كاثنات قد اصطنعت اصطناعاً ، الغرض منها هو أن نتمكن من تناولها في سهولة بالاستعانة بمناهج نوع من الحساب . وتزداد هذه الحقيقة صدقاً كما زاد تقدم العلم . على أنها في الفيزياء بالنبات من بين العلوم التجريبية تصل إلى أكبر درجة من اكتمال الصدق . ففي علم متقدم مثل الفيزياء ، ثمة مهمة تميدية على الفيلسوف أن يقوم بها وهي أن يعرض العلم بوصفه نسقاً استنباطياً يبدأ ببعض المبادىء التي تترتب عليها بقية العلم منطقياً وببعض المكائنات الموجودة بالفعل أو المفترضة التي يمكن على أساسها أن يعترف كل ما يتناوله هذا العلم ، وذلك من الناحية النظرية على الأقل . فإذا أدى الفيلسوف هذه المهمة على نحو سديد ، أمكن أن تعد المبادىء والكائنات العلم الذي نحد بصدده كله ، وليس على الفيلسوف بعد ذلك أن يشغل نفسه للعلم الذي نحد بصدده كله ، وليس على الفيلسوف بعد ذلك أن يشغل نفسه بيقية المعرفة المعقدة التي يتكون منها ذلك العلم .

لكن ليس هناك من علم تجريبي يقصد به أن يكون مجرد حكاية خرافية متسقة . فالمقصود بالعلم التجريبي هو أن يكون مؤلفاً من عبارات ذات انطباق على العالم الواقعي و تنال التصديق بفضل علاقتها بذلك العالم . بل إن أكثر أجزاء العلم تجريداً كالنظرية العامة في النسبية على سبيل المثال لا تلقى التسليم إلا بفضل مالوحظ من وقائع (تثبتها) . ومن هناكان لزاماً على الفياسوف أن يبحث علاقة الوقائع الملاحظة بالتجريدات العلية . وهذه مهمة طويلة وشاقة . ومن أسباب صعوبتها أن الفهم المشترك ، وهو نقطة مهمة طويلة وشاقة .

بدايتنا، قد تشبع بالنظريات، وإن كانت نظريات من نوع فج بدائى. في انعتقد أننا نلاحظه هو أكثر بما نلاحظه فى واقع الأمر، وهذا والآكثر، هو ما تضيفه من عندها ميتافيزيقا الفهم المشترك وعله. ولست أريد أن أوحى بأنه ينبغى علينا أن نرفض ميتافيزيقا الفهم المشترك وعله كلية، ولكنى أقصد فقط إلى أنهما جزء بما يجب علينا أن نضعه موضع الفحص. فهذا الجزء لا ينتمى إلى العلم الذى كملت صياغته من ناحية، ولا إلى الملاحظة غير المشوبة من الناحية الآخرى.

وكثيراً ما وجه إلى النقد لتطبيقي مناهج المنطق الرباضي في تفسير الفيزياء ، لكني است نادماً من هذه الناحية بأي حال من الأحوال وقد كان ، وايتهد ، هو أول من دلني على ما كان بمكنا في هذا الميدان . وتعمل الفيزياء الرياضية مستعينة بمكان مكون من نقاط وزمان مكون من لحظات ومادة مكونة من جويثات لها خواص النقاط . وليس هناك عالم معاصر في الفيزياء يعتقد أن في الطبيعة مثل هذه الأشياء . ولكن من الممكن إذا نحن افترضنا خليطاً مهوشاً من الأشياء خاليا من تلك الخواص السلسة التي يستحسنها علماء الرياضة — أقول من الممكن أن نكون تركيبات مؤلفة من هذه الأشياء وتتصف بتلك الخواص التي تلائم الرياضي ونظراً لأن هذا عكن ، كانت الفيزياء الرياضية أكثر من مجرد تسلية عقيمة . والمنطق الرياضي هو الذي يدلنا على الطريقة التي نصنع بها هذه التركيبات . ولهذا السبب كان المنطق الرياضي أداة جو هرية في بناء لجسر بين الحس والعلم ، ذلك الجسر الذي تحدثت عنه فيها تقدم .

ولم يعد منهج الشك الديكارتي الذي كان يعجبي عندما كنت صغير السن، والذي ما يزال من الممكن أن يصلح أداة في عمليه التشريح المنطق هذا المنهج لم يعد يبدو لى متصفاً بالصحة من الوجهة الاساسية فنحن لا يمكننا أن مدحض موقف الشك الشامل، لكننا لانستطيع أيضاً أن نقبله وقد انتهيت إلى التسليم بوقائع الحس وبصدق العلم في خطوطه العريضة بوصفها أشياء ينبغي على الفيلسوف أن يتخذها معطيات لبحثه مادامت ذات

حرجة من الاحتمال أعلى من أى درجة بمكن أن نصل إليها بالتأمل الفلسني بالرغم من أن صدقها ليس يقينياً كل اليقين .

ونحن نحت الج في انتقالنا من الوقائع الحام إلى العلم صورا من الاستدلال تضاف إلى صور المنطق الوياضى . وقد كان المعتقد في المنطق التقليدي أن الاستقراء يمكن أن يؤدي هذا الغرض ، لكن هذا كان خطأ لاننا نستطيع أن نثبت أن النتائج التي تستمدها عمليات الاستدلال الاستقرائي من مقدمات صادقة هي في الغالب الاعم كاذبة أكثر منها صادقة ، والمبادىء التي يتطلمها الانتقال من الحس إلى العلم يمكن الوصول إليها بالتحليل ، تحليل أنواع الاستدلال التي لايشك فيها ألحد في الواقع ، كما يحدث مثلا إذا رأيت في لحظة ما قطتك على طنفسة الموقد ، وفي لحظة أخرى تراها في مدخل من المداخل ، فتستدل أنها مرت بمواضع متوسطة (بين الطنفسة والمدخل) بالرغم من أنك لم ترها وهي تمر بهذه المواضع ، فإذا ما أديت عملية تحليل بالرغم من أنك لم ترها وهي تمر بهذه المواضع ، فإذا ما أديت عملية تحليل الاستدلال العلمي كما يجب ، سوف يتبين لنا أن الحالات المقررة من هذا الاستدلال هي (1) من نوع لا يشك فيه أحد مخلصاً و (ب) من نوع بحرهري إذا كنا نريد —على أساس وقائع محسوسة — أن نعتقد في أمور تتجاوز هذا الإساس .

والنتيجة التي تحصلها عن طريق عمل كهذا يجب أن نعدها علماً أكثر منها فلسفة معيى هذا أن الاسباب التي تبرر لنا قبولها هي الاسباب المألوفة التي تطبق في البحث العلمي ، وليست أسباباً بعيدة مستمدة من نظرية ميتافيزيقية . وليس لدينا على وجه الاخص أدعاء يقين كذلك الإدعاء الذي كثيراً مازعمه الفلاسفة الطائشون ، والذي كثيراً ما كار. للاطائل .

### الفصِّلُ السَّابِعُ عَشْرَ

## التراجع عن فيثاغورث

من المدكن أن يوصف تطورى الفلسفى منذ السنوات الأولى من القرن الحاضر وصفا إجماليا بأنه تراجع تدريجى عن فيثاغورث فقد كان. للفيثاغوريين صورة خاصة من التصوف مرتبطة بالرياضة هذه الصورة من التصوف قد أثرت على أفلاطون ، وكان لها \_ فيها أعتقد \_ سلطان عليه أكبر مما هو معترف به عادة . وقد كنت لفترة من الزمن أنظر نظرة على شبه وثيق بتلك النظرة الفيثاغورية ، ووجدت في طبيعة المنطق الرياضي \_ بالصورة التي بدت لى بها طبيعته حينذاك \_ وجدت شيئا ما يرضيني من بعض النواحي الوجدانية إرضاءا عميقا .

على أن اهماى بالرياضة عندما كنت صياكان أبسط من ذلك وأقرب إلى المألوف. فقد كان اهماى بها أقرب إلى طاليس منه إلى الفيثاغوريين. كنت أبهم عندما أكتشف في العالم الواقعي أشياء تخضيع للقوانين الرياضية وكنت أحب الرافعة والبكرة وحقيقة كون الأجسام الساقطة بحيء مسارها في سقوطها على شكل القطع المكافي. (١) وبالرغم من أنني لم أكن أستطيع أن ألعب البلياردو، إلا أنني كنت أحب النظرية الرياضية التي تبين الطريقة التي تتحرك بها كرات البلياردو، وفي ذات مرة جاءني فيها معلم جديد، أدرت قطعة نقد، وسألي المعلم، لماذا تدور قطعة النقد؟ م فأجته و لانني بأصابعي أؤلف مع قطعة النقد ازدواجاء (١) ، فدهش المعلم فأجته و لانني بأصابعي أؤلف مع قطعة النقد ازدواجاء (١) ، فدهش المعلم

Parabola (1)

<sup>(</sup>۲) Couple : القصود بالازدواج هنا هو ازدواج القوى . وازدواج القوى هو عبارة عنقوتين متساويتين متوازيتين نتجه كلّ منهما أتجاها مطادأ لاتجاه الأخرى (المترجم)

·وسألني « وماذا تعرف عن الازدواجات؟ ، ، فأجبته مزهوا « إننيأعرف كل ما يتعلق بالازدو إجات » . وعندما أتيح لى ذات مرة أن أخطط بنفسي ملعاً للتنس، استعنت بنظرية فيناغورث لاتحققمن أن الخطوط كانت على زوايا قائمة مع بعضها البعض. وقد اصطحبني أحد أعمامي لزيارة «تيندال» · Tyndall ، عالم الفيرياء الشهير . وقد كان على بينها كانا يتحادثان أن أبحث عن تسليتي الخاصة ، فكان أن عثرت على عصوين للسير لكل مهما عقافة ووازنت العصوين على إصبع واحد من أصابعي كلا منهما فى اتجاه مضاد للأخرى بحيث تقاطعا في نقطة معينة . والتفت دتيندال، وسألني عماكنت أفعل ، فأجيته بِأَنْنَى أَفْكُرُ فِي طَرِيقَةٍ عَمَلِيةً بمكن بِما تحديد مركز الجاذبية ؛ لأن مركز الجاذبية لكل عصامن العصوين لابدأن يكون أسفل إصبعي على شكل عمودي ، وهذا يكون مركز الجاذبية في النقطة التي تقاطعت فها العصوان . و يبدو أن وتيندال، إنما أعطاني كتاباً من كتبه هو و أشكال الماء ، نتيجة لهذه إلإجابة . وقد كنت في ذلك الوقت آمل أن يكون في وسع العلم بأكمله أن تُصبح رياضياً بما في ذلك علم النفس. إذ يدل توازي القوي (١) على أن الجسم الذي يقع تحت تأثير قوتين في وقت واحـد لا بد أن يتــع طريقاً وسطاً مع كونه أكثر ميلا إلى ناحية أكبر القوتين . وكنت آمل أن يكون · هناك «تو از للدو افع، شبيه بتو ازى القوى \_ وهى فكرة حمقاء ، مادام الإنسان الذي يصل في طريقه إلى شعبتين تجذبه كل منهما بدرجة متساوية ، لايخوض في الحقول التي تتوسطهما . ولم يكن العلم قد توصل إلى مبدأ و الكل أو لا شيء، الذي لم تكتشف أهميته إلا في القرن الحاضر . وقد كنت أعتقد عندما كنت صغيراً أن قو تين جاذبتين إلى اتجاهين مضادين تؤديان إلى موقف فيه توفيق بين الطرفين على النحو الذي عرف به حزب الأحرار، بينها تبين منذ ذلك الرقت أنه غالباً ما تكون لإحدى القوتين الغلبة الكاملة

Parallelogram of Forces (1)

على الآخرى مصداقاً لما ذهب إليه الدكتور ،جونسون، من أن الشيطان وليس الله هو أول من تصرف على نحو ما يتصرف حزب الآحرار في التوفيق .

إلا أن اهتمامي بتطبيقات الرياضة قد حل محله بالندريج اهتمام بالمبادىء التي أرسيتعلمها الرياضة . وقد حدث لي هذا التغير نتيجة لرغبتي أنأدحض الشك فى الرياضة .فقدكان من الواضح أن قدراكبيرا من عملية البرهنة التي كان يطلب إلى أن أسلم بها \_ كان من الو اضح أنه مغلوط. وقدقر أت كل ما أمكنني الحصول عليه من كتب بدت لى تقدم أساساً أرسخ للمعتقدات الرياضية. وقد أدى بىهذا النوع من البحث بالتدريج وشيئاً فشيئاً من الرياضة التطبيقية إلى بجالات أكثر فأكثر تجريدا حتى انتهيت أخيراً إلى المنطق الرياضي ،وأصبحت أنظر إلى الرياضة لا على أنها أداة لفهم العالم المحسوس ومعالجته ، ولكن على أنها بناء مجرد يوجد وجودا ضمنيا فيرسماء أفلاطونية ، ولا يصل هذا البناء إلى عالم الحواس إلا في صورة مشوهة مجردة من سموها . وكانت نظرتي العامة في السنوات الأولى من القرن الحاضر نظرة زاهدة إلى حد كبير فقد كنت أكره عالم الواقع ، وأخذت أبحث عن ملاذي في عالم لازماني ليس فيه تغير أو فناء أو سراب التقدم . وبالرغم من أن نظرتي هذه كانت جادة ومخلصة إلى حد بعيد، إلا أني كنت أعبر عنها في بعض الأحمان بطريقة مستخفة . فقدكان لدى صهرى «اوجانبيرسال سميث، مجموعة من الأسئلة التي كان من عادته أن يلقيها على الناس، ومن بينها سؤال هو « ماذا تحب على وجه الخصوص ؟ ، ، وقد أجبته على هذا السؤال بقولى « أحب الرياضة والبحر واللاهوت وعلم أنساب الدروع (١) ، الأولين

لانهما غير إنسانيين والآخرين لانهما سخيفان ، إلا أن هذه الإجابة جاءت على هذه الصورة التي جاءت بها نتيجة لرغبتي في أن أنال استحسان سائلي .

وقد عبرت عن موقني من الرياضة فى مقالة بعنوان و دراسة الرياضة ، نشرت فى مجلة و نيوكوارترلى ، فى ١٩٠٥، وأعيد طبعها فىكتابى و مقالات فلسفية ، (١٩١١) . وبعض المقتطفات من هذه المقالة توضح ماكنت أشعر به حينذاك :

و لا تتصف الرياضة \_ إذا ما نظرنا إليها نظرة صحيحة - بالحق فحسب، لكنها تنصف كذلك بالجال السامي - جمال بارد صارم كجهال النحت ، لا يخاطب أى جانب من طبيعتنا الضعيفة ويخلومن شراك الشعر والموسيقي الزاهية ، وهو معذلك جمال خالص في سمو ، ويبدى من الكمال الجهم ما لا يبديه إلا أعظم الفنون . فروح البهجة الاصيلة ، والانتشاء ، وشعور المرء بكونه أكثر من إنسان ، ذلك الشعور الذي هو محك أعلى درجة من العظمة كلما نجدها فى الرياضة على نحو مؤكد كما نجدها فى الشعر . وإن أنضل ما فى الرياضة لا يستحق منا فحسب أن نتعلم بوصفه واجبا مفروضا ، ولكن يستحق أن نتمثله باعتباره جانبا من تفكيرنا اليومي ، وأن نستحضره أمامالعقل مرات ومرأت بَإِلَجَاحِ مُتَجَدِّد أَبِدًا . إذ ليست الحياة الواقعية ـــفى نظر معظم الرجال لـ إلَّا سلسلة من حالات يحاول فيها الإنسان تحقيق خير مايمكن تحقيقه ، وتوفيقا متصلا بين ما هو مثالي وما هو مكن ، لكن عالم العقل الخالص لا يعرف أى توفيق ولا أى قصور يوجبه التطبيق، ولا أى جاجن يحوُّل دون النشاط الخلاق الذي يجسم في بناءات بديعة طموحنا الملح من أجل الكمال، ذلك الطموح الذي يصدر عنه كل عمل عظيم . إذ يبعد الأجيال عن الشهوات البشرية ، بل وببعدها عن وقائع الحياه الحقيرة ، خلقت عالما منظهًا ، فيه يستطيع العقل الخالص أن يقيم كما لو كان يقيم في بيته الطبيعي ، وإليه يستطيع أن يفر حافز واحد على الآقل من أنبل حوافزنا ــ يفر من منَّفاه الموحش في عالم الواقع ، .

وإن تأملنا ما هو غير إنسانى ، واكتشافنا أن فى وسع عقولنا أن تتضرف فى مادة ليست من خلقها ، وإدراكنا وقق كل شىء — أن العالم الخارجى يتصف بالجال كا يتصف به العالم الداخلى — تلك هى أهم الوسائل التى نتغلب بها على شعورنا المخيف بالعجز والضعف ، وبأننا منفيون بين قوى معادية ، ذلك الشعور الذى هو قين بأن ينشأ عن اعترافنا بالقوى الخارجية التى هى بلا شك قادرة على إحداث أى شىء . ومهمة التراجيديا هى أنها \_ بإظهارها ما تتصف به هذه القوى من جمال رهيب — توفق بيننا وبين حكم القدر الذى ليس سوى التجسيم الأدبى لهذه القوى . لكن الرياضة تأخذنا إلى أبعد عا هو إنسانى ، إلى مجال الضرورة المطلقة التى لابد أن يمثل في كل عالم ممكن ، وليس عالمنا القائم بالفعل فحسب . بل وهى هنا تشيد مسكناً ، أو تجد بالأحرى مسكناً قائماً منذ الأبد ، تلتى فيه مثلنا العليا إشباعها الكامل ، ولا تحبط فيه أفضل آمالنا » .

A 4 A

وكثيراً مايقال إنه ليست هناك حقيقة مطلقة ، ولكن هناك فقط الرأى . (الفردى) ، والحكم الخاص ، وكثيراً ما يقال إن كلاً منا مشروط ، مشروط فى نظرته إلى العالم ، مشروط بخواصه المميزة وبدوقه الخاص وهواه ، وأنه ليست هناك مملكة خارجية للحقيقة قد يسمح لنا فى النهاية بدخولها عن طريق الصبر والنظام ، ولكن هناك فقط حقيقة بالنسبة لى وبالنسبة لك ، وبالنسبة لكل شخص على حدة . وبهذه الطريقة في التفكير يُنكر على الجهد الإنساني غاية من غاياته الرئيسية ، وتختنى فى الفضيلة العليا للصراحة وللاعتراف بما هو كائن \_ أقول تختنى عن بصرنا الأخلاق ،

**\$** \$ \$

و فى عالم ملى، على هذا النحو بالشروالعذاب، لا يمكن أن يبدو الانسحاب إلى خلوة التأمل ، وإلى الاستمتاع بالمسرات التي مهما بلغ نبلها لا بد أن رم - ١٧ فاسفى )

تمكون مقصورة على القلة \_ أقول إن هذا الانسحاب لا يمكن أن يبدو الامتداره رفضا فيه شيء من الأنانية لمشاركة الآخرين في حملهم الذي فرضته عليهم عوارض لا دخل للعدالة فيها على الإطلاق - ونحن نسأل هل لاحد منا الحق في أن ينسحب من الشرور الراهنة ، وأن يتخلى عن رفاقنا من بني الإنسان بلا معين ، ينها نحيا/حياة بالرغم من أنها مجهدة وصارمة إلا أنه من الواضح مع ذلك أنها طيبة بحكم طبيعتها الخاصة ؟ »

. . .

كل هذا قد أنهى بى الأمر إلى اعتباره هراءاً إلى حد كبير ، بالرغم من أننى مازلت أتذكر لذة الإيمان به ، وذلك لاسباب تكنيكية من ناحية ولتغير أصاب نظر تى العامة إلى العالم من ناحية أخرى . فلم تعد الرياضة تبدو لى غير إنسانية فى مادة بحثها . إذ أصبحت أعتقد وإن كان هذا على كره شديد منى وأن الرياضة تتألف من تحصيلات حاصل . وإنى الاخشى أن الرياضة بأسرها قد تبدو لعقل على قدر كاف من القوة تافية تفاهة العبارة التى تقول إن حيواناً ذا أقدام أربع حيوان . وأعتقد أن ما تتصف به الرياضة من الازمانية ليس له من السمو ما قد بدت لى به فى يوم من الايام، وماقوام هذه اللازمانية إلا كون الرياضى لا يتحدث عن الزمان . ولم يعد بوسعى أن أجد أى رضى صوفى فى تأمل الحقيقة الرياضية .

إلا أن المنعة الجمالية التي يستقيها المرء من عملية لطيفة من عمليات الاستدلال الرياضي مازالت باقية . لكنني وجدت هنا أيضاً مايخيب الآمال ذلك أن حل المتناقضات التي ذكرتها في فصل سابق لم يكن ببدو بمكناً إلا باتباع نظريات قد تكون صادقة ، لكنها لم تكن جميلة . وقد كنت أشعر بإزاء المتناقضات بما لابد أن يشعر به الكاثوليكي الجاد بإزاء البابوات الاشرار . واليقين البديع الذي كنت آمل دائماً أن أبلغه في الرياضة قدفقدته في متاهة محيرة . كل هذا كان قيناً بأن يجعلني حزينا لولاأن

حالة الزهد قد بدأت تضعف. فقد كان لها على سلطان بلغ من قوته أن بدت لى و الحياة الجديدة ، و Vita Nuova ، لدانتي طبيعية تماماً من الوجهة السيكولوجية ، وراقتني رمزينها الغريبة باعتبارها مرضية من الناحية الوجدانية ، لكن هذه الحالة أخذت تنقضي ، وبددها نهائياً وقوع الحرب العالمية الأولى .

كان من نتائج الحرب أنها جعلت من المحال بالنسبة لى أن أواصل حياتى في عالم من التجريد. إذ تعودت أن أرقب الفتيان وهم يرحلون في قطارات نقل القوات العسكرية لكى يذبحوا على ضفاف نهر السوم (١١ لأن القواد كانوا أغبياء . وكنت أشعر بحنو موجع على أولئك الفتيان ، وكنت أجد نفسي وقد اتحدت مع العالم الواقعي في قران من الآلم . وكل ما كان لدي من أفكار محلقة عن عالم الآفكار المجرد بدا لي هزيلا وأقرب إلى التفاهة بإزاء ما كان يحيط بي من العذاب الشامل . وبق العالم غير الإنساني ملاذاً ألجأ إليه من وقت لآخر وليس وطناً ببني فيه الإنسان مسكنه الدائم .

وبتغير هذه الحالة فقدت شيئاً ، وإن كنت قد ربحت شيئاً أيضاً . فأما ما فقدت ، فهو أملى أن أجد الكمال والنهائية واليقين . أما ماربحت فهو تسليم بعض الحقائق الى كانت تبدو لى باعثة على النفور . إلا أن تخلى عن معتقداتى السابقة لم يكن مطلقاً تخلياً كاملا . فقد بقيت معى أشياء وما زالت باقية فأنا ما زلت أعتقد أن الصدق يتوقف على نوع من العلاقة بالواقع ، وأن الوقائم بوجه عام غير إنسانية ، وما زلت أعتقد أن الانسان غير مهم من الوجهة الكونية ، وأن دكائناً ، \_ إذا كان هناك كائن من هذا النوع \_ أقول النانا في إمكانه أن ينظر إلى الكون دون تحير ودون ما ينتج عن الطناء و ، الآن، من تعصب ، لن يذكر الإنسان إلا بصعوبة ، ولعله اللهناء و ، والآن، من تعصب ، لن يذكر الإنسان إلا بصعوبة ، ولعله

<sup>(1)</sup> في فرنسا (المترجمُ).

ان يذكره إلا في حاشية صغيرة بالقرب من نهاية الكتاب. لكنني لم أعد أود أن أقصى العناصر الإنسانية من المجالات التي تنتمي إليها ، ولم أعد أشعر بأن العقل أسمى من الحس، وبأن عالم أفلاطون المكون من أفكار هو وحده ما يتيح لنا الوصول إلى العالم . الحقيقي ، . فقد كان من عادتي أن أعد الحس وأعد التفكير المبنى على الحس بمثابة السجن الذي نستطيع أن نتحرر منه عن طريق الفكر الذي أعنق من الحس. أما في الوقت الحاضر، فإنني لا أشعر يمثل هذه المشاعر. فأنا الآن أعد الحس والأفكار المبنية على الحس نوافاً. لا قضبان للسجن . وإنى لاعتقد أننا نستطيع أن نعكس صورة العالم مثل ذرات لينتز الروحية ، مهما كان ذلك على نحو اقص ، وأعتقد أن واجب الفياسوف هو أن يجعل من نفسه مرآة بلغت من أمانة التصوير أقصى مايستطيع . لكن من واجبه أيضاً أن يتعرف على ذلك النوع من التشويهات التي لا مناص منها محكم طبيعتنا ذاتها ، وأكثر هذه التشويهات أساسية هو أننا نرى العالم من وجهة نظر د الهنا ، و والآن ، وليس بذلك اللاتحيز الذي ينسبه المؤلهون للإله . ومن المستحيل بالنسبة لنا أن نصل إلى مثل ذلك اللاتحير ، لكننا نستطيع أن نقطع في اتجاهه مرحلة حمينة . وتبيان الطريق لهذه الغاية هو واجب الفيلسوف الأسمى .

# فهرس الأعلام

(1)ر (ر) رامزی: ۹۱ ، ۹۲ ، ۱۳۰ ، ۱۹ وما سدها أرسطو: ٧٧ ، ٧٧ أفلاطون: ٥٥٥، ٢٦٢ رايشناخ: ١٠٤ اقايدس: ۲۷ ، ۷۷ روسو: ۲۵۲ آنشتين : ٢٤ ، ه ٤ **(**ب) (i) مافاوف : ۱۵۷، ۱۲۷ زرمياو : ۱۱۴ برادلي: ٣٨ ، ٤٠، ٢٦ ، ٥٢ وما سدها (س) سبينوزا ، ۲۲ براور:۱۳٤٤ ستاوت: ٤٠ برجسون: ١٩٦ ىز ئتانو : ۱۶۳ سيدجويك: ٣٩ یوانکاریه: ۹۱ (m) بورالى \_ فارتى ، ٢٠ شرودر: ۷۷ وزانكت: ۲۸ شفيستك : ١٤٩ بوسكونتي: ٤٦ شمت: ۱۲۳ بول: ۷۷ ، ۱۰۹ شالر: ٦ بيّانو : ۳ ، ۷۷ وما بعدها ، ۱۱۳ شبللي : ۲۶ برس ۱۰۶٬۷۷ م (ت) (ف) تنسون: ٣٦ فارادى: ٤٦. توميسون ، ۱۱ فريجه: ١١٤، ٩١، ٨٣،٨٠ ، ٧٨، ٤١ تيندال: ٢٥٦ فتجنشتين : ١٣٥ وما بعدها ، ٢٠١ (설) **(ث)** تۇرنداك : ١٥٦ کار لل: ۲٦ كالتور : ٤١، ١٩٨ ومابيدها، ١٩٨ ، ٠ ه ١ (ج) كانط: ١٤، ١٤، ١٥، ٢٠ ، ٧٧، حوشيز: ٣٨ ، ٣٢ وما بعدها ، ٢٩٣ 71 . AA . AO! 3 . 17 ر جيبس : ٦ ، ١٦٣ ، ٢١٥ وما يعدها ، کرونکر: ۸٤ (5) کلفورد: ۲۷. کوان: ۹۰ دىدكىندا: ١١ كوتيرات: ٤٤ د کارت ۱ ه۳

ديوي: ۱۰۰ ، ۲۲۱

کلز عده الاحب

كينزة ٢٤٦ ، ٢٤٦ وما سدما

(4)

لآبلاس: ۲۶

(7)

ماکنجارت ، ٤٠٠

ماكسويل: ١١، ٢٦

ماينونج : ١٠٠٠

176:02

ميل : ٣٦

· (i)

نيون : ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸

(\*)

هدسون : ۲۱

هرېز: ٤١

میجل: ٤ ، ٤٥ ، ١٦٩ ، ٧٣٤ ، ٩٠٧٤ هُ آلاً. مشات : ٣٣

(:)

وایمد: ه ۱۲۰، ۱۲۱ ، ۸۸ ، ۲۸، ۲۸، ۱۳۲ ، ۸۸ ، ۱۳۲ ، ۱۳۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰

سرحلة

### فلسفتي كيف تطورت

الكتاب سيرة ذاتية فلسفية ، أى انها تقتصر على الجانب الفكرى من حياة الفيلسوف . يقول كولنجوود فى تصديره لسيرته الذاتية: " السيرة الذاتية لمن يكون التفكير عمله ينبغى أن تكون قصة فكره" . وذلك على وجه التحديد ما فعله "برتراند رسل" لأنه استبعد من هذه السيرة جوانب كثيرة من حياته الحافلة ، ويستطيع القارئ إذا أراد الاستزادة أن يرجع إليها فى اعمال أخرى لرسل . وهذه السيرة الذاتية الفكرية ليست فريدة فى الأدب الإنجليزى ، ولكن يبدو أنها فريدة بفضل عظمة كاتبها؛ فرسل هو أكبر فيلسوف بريطانى فى القرن العشرين ، وهويدين بهذه المكانة الرفيعة لعدة عوامك؛ من بينها أنه أكبر وريث وممثل لتراث الفلسفة التجريبية البريطانية الذى بدأه " بلوك " و " هيوم " . وسوف يج قارئ هذا الكتاب أن القصة الفكرية التى يرويها شديدة التشوق عظيمة الفائدة ، لأنها بحكم مكانة كاتبها هى أيضًا قصة الفلسفة فى بريطانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين .

